

### ح دار أصول المنهاج للنشر، ١٤٤٢هـ

فهرست مكتبت الملك فهد الوطنية أثناء النشر.

مركز المنهاج للإشراف والتدريب التربوي.

التحفة السنية بشرح المقدمة الآجرومية. / مركز المنهاج

للإشراف والتدريب التربوي - ط١ - الرياض، ١٤٤٢هـ

۲۹۲ ص، ۱۷×۲۶سم

ردمك: ۹۷۸-۶۰۳-۹۱۵٤٤

١- اللغة العربية - النحو أ. العنوان

ديوي ١٤٤٢ /٣٤٠١ ديوي

رقم الإيداع: ١٤٤٢/٣٤٠١

ردمك: ۹-۱-۱۹۵۶-۳۰۳-۸۷۹





مَرْكَز المِنْهَاج للإشِّرَافِ وَالتَّدْرِنْبِ التَّرَبُوي Almenhaj Center for Educational Supervision and Training

المنلكة العَرَبِيّةِ البِيْعِعُودَيّة - الرَيَاضِ - هَاتف:٩٦٢٥٠٥٩٠٠٩٥٣.

الموقع الإلكتروني: www.kholasah.com

البَرَنْدِ الإلكِترونِي : info@kholasah.com



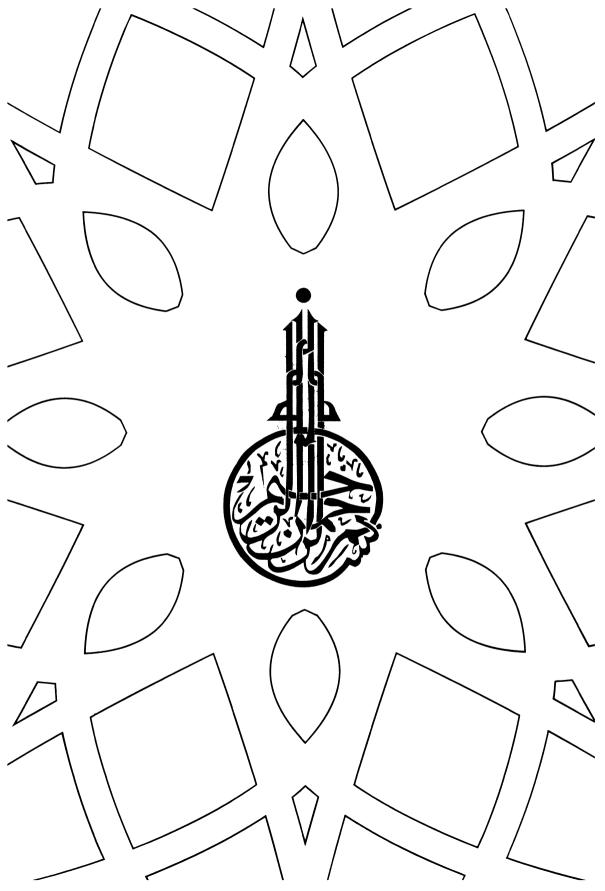



## عَمَلُنَا في الْكِتَابِ

الحمدُ لله حَقَّ حَمْدِه، والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيدِنا محمدِ رسولِهِ وعَبْدِه، وعلَى آلِهِ وصَحْبِهِ والتَّابِعينَ مِنْ بَعْدِه.

أما بعدُ:

فبطلب وتعاون من (مركز المنهاج للإشراف والتدريب التربوي) تم تحقيقُ (التُّحَفَةُ السَّنِيَّةُ بِشَرْح الْمُقَدِّمَةِ الْآجُرُّ ومِيَّةٍ) وخِدْمَتُها وَفْقَ الْخُطَّةِ الْآتِيَةِ:

1 – اتخذنا مطبوعة (مطبعة السعادة) أصلا؛ لأنها نسخة غاية في الإتقان، مِنْ حيثُ الدِّقَةِ في ضَبْطِ الحروفِ، وعلاماتِ الترقيم، وصِيانَتُها عن التصحيفِ والتحريف – إلا يسيرًا – حتى يكاد القارئ يجزم أن هذا كلَّه من عملِ المصنف على، وهي أشبه بمخطوطة كتبت في حياة المؤلف، بل كانت هذه هي الطبعة الخامسة عشرة طبعت في رجب سنة (١٣٨٧هـ – ١٩٦٣م)، وتوفي المؤلف في سنة عشرة طبعت في رجب منة (١٣٨٧هـ – ١٩٦٣م)، وتوفي المؤلف في سنة أن المؤلف نظر فيها مرات ومرات، وأعمل فيها قلمه ضبطًا وإتقانًا، وقد تمت مقابلتها أكثر من مرة على المنسوخ، ورُمِز إليها بـ (الأصل).

٢- تمت مقابلة مطبوعة (مكتبة السنة) - التي طبعت في جمادى الآخرة سنة
 ١٤٠٩ هـ يناير ١٩٨٩م) - على الأصل المنسوخ - وإن كانت مأخوذة من مطبوعة مطبعة السعادة - وذلك لسبين:

الأول: أن هذه الطبعة انتشرت بين الدارسين جدًا، وفشت، حتى إن الجمهور الأعظم من الناس لا يعرفون غيرها، فنبين لهم أنها مأخوذة من الطبعة المتقدمةِ بصَفِّ جديد.



الثاني: وقع في هذه الطبعة فروق كثيرة عن أختها، وربها كانت الفروق تصحيفًا، أو تحريفًا، أو تحريفًا، أو مما غَيَّرَهُ المؤلفُ – والله أعلم –، أو الطابعُ؛ فاحتاج ذلك إلى إصلاح الجميع والتنبيه عليه، ومن الممكن أنّ من كانت عنده هذه الطبعة أن يقوم بإصلاحها من خلال تحقيقنا هذا، ورُمِز لها بـ (س).

٣- في كثير من المواطن تم الرجوع إلى مطبوعة دار السلام - الرياض، دار الفيحاء - دمشق، الطبعة الأولى (١٤١٤هـ - ١٩٩٤م)، ومقارنتها بها أوردتها النسختان المعتمدتان، وإثبات بعض ما تفردت به أو وافقت، وجاء اسمها في الحاشية صريحًا دون اختصار.

- ٤ تمت قراءة نص الكتاب قراءة متأنية تعين على تذوق مادته وتحريره ودقته.
  - ٥- تم عزو الآيات والأحاديث إلى مظانها مع بيان الحكم على الحديث.
- ٦- خرَّ جنا الشواهد الشعرية، مع عزوها إلى قائليها، ونسبتها إلى بحورها، مع بيان معانيها ومواطن الاستشهاد فيها.
- ٧- حافظنا على ضبط الشارح على، وزدنا عليه كثيرًا في شكل الحروف، مع الرجوع إلى كتب المعاجم.
- ٨- علقنا على كثير من المواضع التي تحتاج إلى تعليق، فوثقنا بعض الأقوال، وذكرنا
   من الخلاف ما أشار إليه الشارح، وذكرنا فوائد ولطائف في بعض المباحث.
- ٩ تصحيح الأوهام التي وقع فيها الشارح وهي قليلة في الآيات والإعراب والصور والناذج والأمثلة وغير ذلك.
  - ١٠ شرح الغريب من الكلام الذي يحتاج إلى بيان وشرح.





١١- أضفنا نظم الآجرومية للإمام العمريطي عقب الكتاب؛ لتكمل بذلك فائدة النثر والنظم.

#### ملاحظة:

الشارح وصلى السيئة والتمرينات، لا يكاد يغادر شيئًا إلا أحصاه، وعنده تفنن عجيب، وأمثلته هادفة، أبدع فيها أيها إبداع، يتعلم الطالب مع النحو استكهالَ النفس لفضائلها، ولا يمل من كثرتها.

#### المؤلفان

الدكتور/ أحمد خاطر

الشيخ/ محمد نعناعة





#### ترجمة صاحب الأجرومية

#### • اسمه ونسبه:

♦ هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصّنهاجي، المعروف بـ (ابن آجروم) بفتح الهمزة الممددة وضم الجيم والراء المشددة. ومعناه بلغة البربر: الفقير الصوفي.

#### - مولده ونشأته:

♦ ولد سنة اثنتين وسبعين وستمائة بمدينة فاس ببلاد المغرب، في السنة التي توفي فيها
 ابن مالك صاحب الألفية.

وللأسف.. أننا لا نعرف شيئًا عن حياة ابن آجروم الدراسية سوى اشتهاره وبروزه في النحو وعلوم اللغة منذ شبيبته، وقد رحل إلى المسرق حاجًا، ولقي أباحيان بالقاهرة، وروى عنه واستجازه.

ولما عاد إلى المغرب شرع في التدريس بجامع الأندلس، فكان أهم مادتين يقوم بتدريسهما النحو والقراءات، هذا إلى جانب اهتهامه بالفقه والحساب وعلم الفرائض، كما كان يخصص فترات من وقته لتعليم الصبيان.

#### -- مكانته العلمية:

♦ قال السيوطي ﷺ: «وصفه شرَّاح مقدمته كالمكودي والراعي وغيرهما، بالإمامة في النحو، والبركة والصلاح، ويشهد بصلاحه عموم نفع المبتدئين بمقدمته».

وقال ابن مكتوم عنه: «نحوي مقرئ، وله معلومات من فرائض وحساب وأدب بارع». وقد كان على مذهب الكوفيين في النحو، كما هو واضح من مقدمته.

#### ترجمة شارح الآجرومية



#### • مصنفاته:

♦ له ﷺ عدة مصنفات، والمعروف من كتبه كتابان: الأول: مقدمة في النحو تعرف بالآجرومية. الثانى: فرائد المعانى في شرح حرز الأماني، المعروف بنظم الشاطبية.

#### → أشهر شيوخه وتلامذته:

♦ أما عن شيوخه الذين تلقى عنهم العلم، فلم يذكرهم أحد من المترجمين، إلا أنه هو نفسه قد نص في شرحه على الشاطبية على شيخين جليلين، هما: أبو عبد الله بن القصاب (ت٠٩٠)، وأبو عبدالله محمد بن أبي العافية.

أما تلامذته فنذكر منهم: ولديه محمد وعبد الله، وأبا عبد الله الخراز، وعبد المهيمن الحضرمي، وعبد الله الونغيلي، وأحمد بن حزب الله الخزرجي، وأبا العباس أحمد بن محمد بن شعيب الجزنائي، وأبا العباس أحمد بن حزب الله الساعدي النحوي، المدعو بمنديل، ومحمد بن علي بن عمر الغساني النحوي، والقاضي أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الحضرمي، وابن حكم.

#### - وفاته:

◄ توفي بفاس لعشر بقيت من صفر، سنة ثلاث وعشرين وسبعهائة، ودفن بباب
 الجيزيين، ويعرف الآن بباب الحمراء عن يمين باب الفتوح



<sup>(</sup>۱) انظر: شذرات الذهب (۸/ ۱۱۲)، بغية الوعاة (۱/ ۲۳۸-۲۳۹)، سلوة الأنفاس (۲/ ۲۱۲)، جذوة الاقتباس (ص۱۳۸)، درة الحجال (۱/ ۲۰۹)، غاية النهاية (۱/ ٥٦٣).



## ترجمة شارم الأجرومية محمد محيي الدين بن عبد الحميد

#### • اسمه ونسبه:

♦ هو محمد محيي الدين بن عبد الحميد إبراهيم، كان والده من علماء الأزهر، ومن
 رجال القضاء والفتيا، وقد تقلد منصب المفتي لوزارة الأوقاف.

#### - مولده ونشأته:

♦ ولد الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد في قرية كفر الحمام بمحافظة الشرقية سنة (١٣١٨هـ/ ١٩٠٠م)، ونشأ في كنف والده، فدفع به إلى من يحفظه القرآن ويعلمه مبادئ القراءة والكتابة، حتى إذا انتهى من ذلك التحق بمعهد دمياط الديني حين كان والده قاضيًا بفارسكور ودمياط، ثم انتقل إلى معهد القاهرة لما انتقل والده لتقلد منصب المفتي لوزارة الأوقاف، وظل بالأزهر حتى حصل على شهادة العالمية النظامية مع أول فرقة دراسية تنال هذه الدرجة وفق طريقة دراسية منتظمة، وذلك في سنة (١٣٤٤هـ/ ١٩٢٥م).

#### • مكانته العلمية:

♦ تم اختياره بعد خس سنوات من تخرجه ليشغل وظيفة مدرس بكلية اللغة العربية عام المجتمع، واختير سنة المجتمع لتدريس تخصص المادة لطلبة الدراسات العليا، كما مثل الأزهر في كثير من المؤتمرات الثقافية واللغوية والأدبية.

شغل درجة أستاذ بالأزهر، فأستاذًا بكلية اللغة العربية، فمفتشًا بالمعاهد الدينية، ثم وكيلًا بكلية اللغة العربية، فأستاذًا بكلية أصول الدين، ثم صار عميدًا لكلية اللغة



العربية، وعضوًا بمجمع اللغة العربية بالقياهرة سنة (١٣٨٤هـ/ ١٩٦٤م). وشغل أيضًا منصب رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وتولى رئاسة لجنة إحياء التراث بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، وكان عضوًا في مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف.

قال عنه العلامة محمد علي النجار عضو مجمع اللغة العربية: (إنه كالنحوي الذي لا يعرف إلا النحو، وكالفقيه الذي لا يعرف إلا الفقه، وكالمحدث الذي لا يعرف إلا الحديث، وكالمتكلم الذي لا يعرف إلا الكلام، ودلالة ذلك ما ألفه وأخرجه من الكتب في هذا المجال).

### • إنتاجه العلمي:

♦ تميز إنتاج الشيخ محمد محيي الدين بالكثير من الشروحات والتحقيقات العلمية في جميع فنون العلم، ومن ذلك:

الشروح: شرحه للآجرومية، شرحه على قطر الندى لابن هشام، شرحه على شرح شذور الذهب لابن هشام، شرحه على شرح ابن عقيل، شرحه على أوضح المسالك لابن هشام.

التحقيقات: شرح ديوان الحماسة، شرح المعلقات السبع، وفيات الأعيان لابن خلكان، تاريخ الخلفاء للسيوطي، سيرة النبي على لابن هشام، سنن أبي داود، الترغيب والترهيب للمنذري، الموافقات للسيوطي، المسودة في أصول الفقه لابن تيمية، الصارم المسلول لابن تيمية، إعلام الموقعين عن رب العالمين

#### ترجمة شارح الآجرومية



لابن القيم، مقالات الإسلاميين للأشعري، التفسير الكبير لفخر الـدين الـرازي.. وغير ذلك كثير جدًا.

#### • التأليف،

♦ دروس التصريف، أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، المعاملات الشرعية أصول الفقه، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، تهذيب السعد، تصريف الأفعال، سبيل الفلاح في شرح نور الإيضاح في الفقه الحنفي، الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية في الفقه الشافعي.

#### --- وفاته:

♦ ظل الشيخ محمد محيي الدين منكبًا على عمله في تحقيق كتب التراث لا يعوقه مرض أو مسئوليات منصب، أو عضوية المجامع عن مواصلة طريقه حتى لقي الله في (٢٥) ذي القعدة من عام (١٣٩٢هـ) الموافق (٣٠) ديسمبر (١٩٧٢م).





# [مُقَدِّمَةُ الشَّارِم ﷺ](''

### بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمدُ لله وكَفَى، وسلامُه على عبادِه الذين اصْطَفَى.

هذا شَرْحٌ واضحُ العبارةِ، ظاهرُ الإِشارَةِ، يَانِعُ الثَّمَرَة، دَانِي القِطَاف، كثيرُ الأسئلةِ والتمرينات، قصدتُ به الزُّلْفَى (٢) إلى الله تعالى بتيسير فهم (المقدِّمَة الآجُرُّومِيَّةِ) على صغار الطلبةِ؛ لأنها البابُ إلى تَفَهُّمِ العربيةِ التي هي لُغَةُ سيدِنا ومولانا رسولِ الله، صلى الله عليه وعلى آله وصَحْبِه وسلَّمَ، ولُغَةُ الكتاب العزيز.

وأرجو أن أستحِقَّ به رضا الله ﷺ؛ فهو خير ما أَسْعَى إليه.

رَبَّنَا عليك توكلنا، وإليك أَنَبْنَا، وإليك الحصيرُ، رَبَّنَا اغفر لي ولِوَالِـدَيَّ ولِلْمــؤمنينَ والمؤمناتِ يومَ يَقُومُ الحسابُ.

> كتَبَهُ الْمُنْتَزُّ بِاللهِ تَمَالَى وَحْدَه محمد محيي الدين عبد الحميد

<sup>(</sup>١) زيادة من عندنا.

 <sup>(</sup>٢) الزُّلْقةُ والزُّلْقي: القربة، ومنه قوله تعالى: ﴿مَانَمْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَحَ ﴾[الزم:٣].



### الْمُقَدِّمَاتُ

تعريفُ النَّحْوِ، موضوعُه، ثمرتُه، نِسْبَتُه، واضعُه، حُكْمُ الشارعِ فيه (١)

التعريفُ: كلمة (نحو) تُطْلَقُ في اللغة العربية على عدَّةِ معانٍ (٢): منها: الجهَةُ، تقول: ذَهَبْتُ نَحْوَ فلاَنٍ، أي: جِهَتَهُ.

ومنها: الشُّبهُ والمِثْلُ، تقول: مُحَمَّدٌ نَحْوُ عَلِيٌّ، أي: شِبْهُهُ وَمِثْلُهُ.

وتُطْلَقُ كلمة (نحو) في اصطلاح العلماء على (العلمِ بالقواعدِ التي يُعْرَفُ بها أحكامُ أُواخِرِ الكلماتِ العربية في حال تَرْكِيبها: من الإعراب، والبناء، وما يتبع ذلك) (٢)

(١) ذكر الشارحُ ستّةً منْ مبادئ الفن العشرة، التي ينبغي لكل شارع في أي فنَّ أن يقدم التعريف بها، وهي مجموعة في قول محمد بن عليِّ الصبانِ المصريِّ على (تـ: ١٢٠٦هـ). وهو صاحب الحاشية المشهورة على شرح الأشمون على الألفية:

الْسحَدُّ وَالْسمَوْضُوعُ ثُسمَّ الثَّمَسرَة وَالإسْمُ الإسْتِمْدَادُ حُخْمُ الشَّارِعْ وَمَنْ دَرَى الْسجَمِيعَ حَازَ الشَّرَفَا إِنَّ مَبَادِي كُلِّ فَسِنَّ عَشَرَة وَنِسْبَةٌ وَفَضَلُهُ وَالْسُوَاضِعْ مَسَائِلٌ والْبَعْضُ بِالْبَعْضِ اكْتَفَى

ومن أراد أن يقف عليها كاملة في هذا الفن فليراجع المطولات.

(٢) هذا هو المعنى اللَّغوي له، ويطلق في الأصل ويراد به القصد، وأشهر معانيه ستة مجموعة في قوله:

قَصْـــــدٌ وَمِثْـــلٌ جِهَــةٌ مِقْـــدارُ

.

ونظمها الإمام الداودي في بيتين وذكر أنها سبعة، راجع فتح رب البرية للبيجوري (ص٣)، حاشية الخضري على ابن عقيل (١/ ١٠).

(٣) هذا حده في اصطلاح النحاة، فقالوا (النحو): عِلْمٌ بأصولٍ مُسْتَنْبَطةٍ مِنِ اسْتِقْراءِ كلامِ الْعَرَبِ يُعْرَفُ بـــه أواخرُ الْـكَلِم بِناءً وإعْرابًا.

١ ،



الموضوعُ: وموضوعُ علمِ النحوِ: الكلمات العربيةُ، من جهةِ البحثِ عنْ أحوالها المذكورة. الثمرةُ: وثمرة تَعَلُّمِ علم النحو: صِيَانَةُ اللسان عن الخطأ في الكلام العَربي، وَفَهْمُ القرآنِ الكريم والحديثِ النبويّ فَهُمَّا صحيحًا، اللذيْنِ هما أَصْلُ الشَّريعَةِ

الإسلامية وعليهما مَدَارُها.

نسبتُهُ: وهو من العلوم العربية.

واضعُهُ: والمشهورُ أنّ أوَّلَ واضعٍ لعلمِ النحو هو أبو الأَسْوَدِ الـدُّوَلِيُّ (١)، بـأَمْرِ أمـير المؤمنين عليّ بن أبي طالب هِينشه (٢)

حكمُ الشارعِ فيه: وتعلمُه فَرْضٌ من فروض الكفايـة "، وربـما تَعَـيَّنَ تعَلَّمُـهُ عـلى واحد فَصَار فَرْضَ عَيْنِ عليه.

(والصَّرْفُ): عِلْمٌ بأصولِ يُعْرَفُ بها أَحُوالُ أَبْنِيَةِ الكلمةِ التي ليستْ بإعرابٍ ولا بناء. وراجع الاقتراح للسيوطي المسألة الثانية (ص١٢).

وقول الشارح: (وما يتبع ذلك) أي: من بيان شروطٍ كـ (النواسخ)، وكسر (إن) أو فتحها، وغير ذلك. كما في الخضري (١/ ١٠).

(١) المسألة خلافية، وهذا هو المشهور أن واضعه أبو الأسود الدُّوَلِيُّ ظَالِمُ بْـنُ عَمْـرِو، والخـلاف مـذكور في ترجمته في: نزهة الألباء (ص١٨)، وأنباه الرواة (١/ ١٥)، وسير أعلام النبلاء (٤/ ٨٢).

(٢) كذا في (الأصل) و(س) والضمير يعود على أبي الأسود وعلى -رضي الله عن الجميع-.

(٣) قالمه النووي، كما في فتح رب البريمة للبيجوري (ص٢)، وشيخ الإسلام ابن تيميمة في الفتاوى (٣٢/ ٢٥٢)، وغرهما.



## بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الْـمُصَنِّفُ: وهو أبو عبْدِ الله [محمدُ] (١) بْنُ محمدِ بْنِ داودَ الصَّـنْهَاجِيُّ المعـروفُ بابْنِ آجُرُّومِ، المولودُ في سنة اثنتين وسبعين وستهائة، والمتـوفى في سـنة ثـلاث وعشــرين وسبعهائة من الهجرة النبوية ﷺ.

قَالَ: الْكَلاَمُ (٢) هُوَ اللَّفْظُ الْمُرَكَّبُ الْمُفِيدُ بِالْوَضْعِ.

وأقولُ: لِلَفْظِ (الكلامِ) معنيَانِ: أحدُهما لُغَوِيٌّ، والثاني نَحْوِيٌّ.

أَمَّا الْكَلامُ اللَّغويُّ: فهو عِبارةٌ عَمَّا تَحْصُلُ بِسَبَبِه فَائِدَةٌ؛ سواءٌ أَكان لَفْظًا، أم لم يكن، كالحَطِّ والْكِتابةِ والْإِشارةِ<sup>(٣)</sup>

(١) سقط من (س).

(٢) (الكلام): جمع كلمةٍ، وفيها ثلاث لغات، الأولى: بفَتْحٍ فَكَسْرٍ، كَلِمَةٌ وجمعها كَلِـمٌ، كنَبِقَةٍ ونَبِـقٍ، وهـي الفصحى، ولغة أهل الحجاز، وبها جاء التنزيل. والثانية: بكسرٍ فسكونٍ، كِلْمَةٌ وجمعها كِلْـمٌ، عـلى زِنَـةِ سِدْرَةٍ وسِدْرٍ. والثالثة: بفتحٍ فسكونٍ، كَلْمَةٌ وجمعها كَلْمٌ على وَزْنِ تَمْرَةٍ وتَمْرٍ. واللغة الثانية والثالثة لغتـا تميم. وجمعها بعضهم بقوله:

هَاكَ لُغَى كَلِمَةٍ مُحَقَّقَةٌ بِسِدْرَةٍ وتَـمْرَةٍ ونَبِـقَةُ

وكذلك كل ما كان على وزن (فَعِلٍ) ككَيِدٍ وكَتِفٍ؛ فإنه يجوز فيه اللغاتُ الثلاث، فإن كان الوَسَطُ حرفًا من حروف الْحَلْق - وهي الهمزة، والهاء، والعين، والحاء، والغين، والخاء - جاز فيه لغة رابعة، وهي إتباع الأول للثاني في الكسر، ويجري في الاسم والفعل نحو: فَخِذٍ وَشَهِدَ وَفَهِمَ وَتَعِبَ وَنَعِمَ وَبَئِسَ. وراجع شرح شذور الذهب لابن هشام (ص٣٣ و٣٤).

(٣) قال الشارح في الحاشية: إذا قال لك قائل: (هل أحضرت لي الكتاب الذي طلبته منـك؟) فـأشرت إليـه برأسك من فوق إلى أسفل؛ فهو يفهم أنك تقول له: (نعم).

١,



وأمّا الكلامُ النَّحْويُّ، فلابُدّ مِنْ أَنْ يجتمعَ فيه أربعةُ أمور:

الأوَّلُ: أنْ يكونَ لفظًا.

والثاني: أن يكونَ مُرَكَّبًا.

والثالثُ: أن يكونَ مُفِيدًا.

والرابع: أن يكون موضوعًا بالوضع العربي.

ومعنى كونه لفظاً: أن يكون صَوْتًا مشتملًا (() على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء ومثاله (أحمدُ) و(يكتبُ) و(سعيدٌ)؛ فإنَّ كُلَّ واحدة مِنْ هذه الكلهاتِ الثلاثِ عندَ النُّطْقِ بها تكونُ صَوْتًا مُشْتَمِلًا عَلَى أربعةِ أَحْرُفِ هجائيةٍ؛ فالإشارةُ مَثَلًا لا تُسمَّي كلامًا عند النَّحْويين؛ لعدم كونها صوتًا مشتملًا على بعض الحروفِ، وإن كانت تسمى عند اللغويين كلامًا؛ لحصول الفائدة بها.

ومعنى كونِه مركبًا: أن يكونَ مُؤَلَّفًا مِنْ كلمتين أو أَكْثَرَ، نحوُ: (مُحَمَّدٌ مُسَافِرٌ) و(الْعِلْمُ نَافِعٌ) و(الْعِلْمُ نَافِعٌ) و(الْعِلْمُ نَافِعٌ) و(الْعِلْمُ خَيْرُ مَا تَسْعَى إِلَيْهِ).

قلت: وهذه التي يسمونها (الدوالَّ الأربع) الإشارة والكتابة والنَّصُبُ والعَقْد. ويضاف إليها (لسان الحال) كقوله:

امْستَلَاً الْسحَوْضُ وَقَسالَ قَطْنِسي مَهْلَا رُوَيْسدًا قَسدْ مَسلَاْتَ بَطْنِسي فَكَلَهَا لِيست كلامًا نحويًا، إنها هي كلام لغوي.

- (١) خرج به غيره مثل أصوات الحيوانات ويقال له: (غُفْلٌ) و(ساذَجٌ).
- (٢) ومن الخطأ قولك: (كلَّ مجتهد مُصِيبٌ) وقال أبو إسحاق الإسفراييني كما في سير أعلام النبلاء (٢) ومن الخطأ قولك: (١٩/ ٢٠)، وأرَّدُ وَنَدْ وَأَدْدَقَةً). راجع الفتاوى الكبرى (٢٠/ ١٩-٢٦)، ومعجم المناهي اللفظية (١/ ٤٤٥) للشيخ بكر أبو زيد.



فكُلُّ عبارةٍ مِنْ هذه العباراتِ تُسَمَّى كلامًا، وكُلُّ عبارةٍ منها مُؤَلَّفةٌ مِنْ كلمتين أو أكْثَرَ، فالكلمةُ الواحدةُ لا تسمَّى كلامًا عندَ النُّحاة إلا إذا انْضَمَّ غيرُها إليها: سواءٌ أكان انضهامُ غيرِها إليها حقيقةً كالأمثلةِ السابقةِ، أم تقديرًا.

كما إذا قال لك قائل: (مَنْ أَخُوك؟) فتقول: (مُحَمَّدٌ)، فهذه الكلمةُ تُعتَبَرُ كلامًا؛ لأنَّ التَّقدِيرَ: (مُحَمَّدٌ أَخِي): فهي في التقدير عبارةٌ مؤلَّفة من ثلاث كلمات.

ومعنى كونِه مفيدًا: أن يَحْسُنَ سكوتُ المتكلِّمِ عليه، بحيث لا يبقى السَّامِعُ مُنْتَظِرًا لشيءٍ آخر، فلو قلت: (إِذَا حَضَرَ الأُسْتَاذُ) لا يسمى ذلك كلامًا، ولو أَنَّه لفظُ مُرَكَّبٌ من ثلاثِ كلهات؛ لِأَنَّ الْـمُخاطَبَ ينتظرُ ما تقولُه بعدَ هذا مِثَا يَتَرَتَّبُ على حضورِ الأُسْتَاذِ. فإذا قلت: (إذَا حَضَرَ الأُسْتَاذُ أَنْصَتَ التَّلاَمِيذُ) صار كلامًا لحصول الفائدة.

ومعنى كونه موضوعًا بالوضع العربيِّ (۱): أن تكون الألفاظُ المستعمَلَةُ في الكلام من الألفاظ التي وَضَعتْهَا العربُ للدَّلالة على معنى من المعاني: مثلًا (حَضَرَ) كلمةٌ وضعها العربُ لمعنى، وهو حصولُ الحضورِ في الزمانِ الماضي، وكلمة (محمَّدٌ) قد وضعها العربُ لمعنى، وهو ذاتُ الشخصِ المسمَّى بهذا الاسمِ، فإذا قُلْتَ: (حَضَرَ مُحَمَّدٌ) تكون قد استعملتَ كلمتين كُلُّ منها مما وَضعه العربُ، بخلاف ما إذا تكلمْتَ بكلامٍ مما وضعه العَجَمُ: (كالفُرْس، والتُرْك، والْبَرْبَر، والْفَرَنْج)، فإنه لا يُسمَّى في عُرف علماءِ العربية كلامًا، وإنْ سمَّاهُ أهلُ اللغة الأخرى كلامًا.

<sup>(</sup>۱) اختلف العلماء في تفسير (الوضع) فقيل: هو (القصد) فخرج به كلام النائم والمجنون والساهي ومن جرى على لسانه ما لا يقصده؛ لاشتراطهم القصد في الكلام، وكلامهم غير مقصود. وقيل: هو (الوضع العربي) وهو ما فسره الشارح هنا، ومشى عليه.



## أمثلةً للكلام الْـمُسْتَوْفِي الشُّروطَ:

(الْجَوُّ صَحْوٌ. الْبُسْتَانُ مُثْمِرٌ. الْهِلالُ سَاطِعٌ. السَّمَاءُ صَافِيَةٌ. يُضِيءُ الْفَمَرُ لَيْلا. يَنْجَحُ الْمُجْتَهِدُ. لَا يُفْلِحُ الكَسُولُ. لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ. مُحَمَّدٌ صَفْوَةُ الْمُرْسَلِينَ. اللهُ رَبُّنَا. محمّدٌ نَبِيُّنَا).

### أمثلةً لِلَّفْظِ الْمُفْرَدِ:

(محمدٌ. عَلِيٌّ. إبراهيمُ. قامَ. مِنْ).

أمثلةٌ للمُرَكَّبِ غَيْرِ الْمُفِيد:

(مدينةُ الإسكندريةِ، عَبْدُ الله، حَضْرَ مَوْتُ، لو أَنْصَفَ الناسُ، إذا جاءَ الشِّتاءُ، مَهْ مَا أَخْفَى الْمُرَائِي، إنْ طَلَعَتِ الشَّمسُ).

## - أسئلةٌ على ما تقدم:

له ما هو الكلامُ؟ ما معنى كونه لفظًا؟ ما معنى كونه مفيدًا؟ ما معنى كونه مُركَّبًا؟ ما معنى كونه مُركَّبًا؟ ما معنى كونه موضوعًا بالوضع العربي؟ مَثِّلُ بخمسة أمْثِلَةٍ لما يسمى عند النحاة كلامًا.





## أَنْواعُ الْكَلام

قال: وأَقْسَامُهُ (١) ثَلاَئَةً: اسْمٌ، وَفِعْلٌ، وَحَرْفٌ جَاءَ لِمَعْنَى (٢)

وَأَقُولُ: الألفاظُ التي كان الْعَرَبُ يَسْتَعْمِلُونَهَا في كلامِهِمْ ونُقِلَتْ إلينا عنهم، فنحنُ نتكلمُ بها في مُحاوراتنا ودروسنا، ونَقْرؤُها في كُتُبِنا، ونكتب بها إلى أهلينا وأصدقائنا، لا يخلو واحدٌ منها عن أنْ يكونَ واحدًا من ثلاثةِ أشياءَ:

الاسمُ، والفعلُ، والحرفُ.

أما الاسمُ [فهو في اللغة] أن ما دلَّ على مُسَمَّى، وفي اصطلاح النَّحُويين: كلمةٌ دَلَّتُ عَلَى معنى في نفسها، ولم تقترن بزمان، نحوُ: (محمدٌ، وعَلِيٌّ، ورَجُلٌ، وَجَل، وَجَهل، وتَهْر، وتُفَاحَة، ولَيْمُونَةٌ، وَعَصًا)، فكل واحد من هذه الألفاظ يدل على معنى، وليس الزمانُ داخلًا في معناه، فيكون اسمًا.

[أما] (أ) الفعلُ فهو في اللغة: الْحَدَثُ (أ)، وفي اصطلاح النَّحُويين: كلمةٌ دلَّتْ على معنى في نفسها، واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة – التي هي الماضي، والحال، والمستقبل –

<sup>(</sup>١) قد يقال: إن التقسيم للكلمة لا للكلام، فيجاب بأنه على حذف المضاف أي أقسام أجزاء الكلام.

<sup>(</sup>٢) الحرف على قسمين: حرفُ مَبْنىً وهو ما تبنى منه الكلمة، وحروف المباني هي حروف الهجاء، وحـرفُ معنىً وهو المقصود في كلام المصنف هنا: ما دل على معنى في غيره.

<sup>(</sup>٣) في (س): (في اللغة فهو).

<sup>(</sup>٤) في (س): (وأما) بزيادة واو.

<sup>(</sup>٥) الذي يحدثه الفاعل من قيام أو قعود ونحوهما فهو معنى المصدر.



نحو: (كَتَبَ) فإنه كلمةٌ دالةٌ على معنى وهو الكتابة، وهذا المعنى مقترنٌ [بالزَّمَنِ] (١) الماضي، ونحو: (يَكْتُبُ) فإنه دال على معنى - وهو الكتابة أيضًا - وهذا المعنى مقترنٌ بالزمانِ الحاضرِ، ونحو: (اكْتُبُ) فإنه كلمة دالة على معنى - وهو الكتابة أيضًا - وهذا المعنى مقترنٌ بالزمانِ المستقبل الذي بعد زمانِ التَّكلُّم.

ومِثْلُ هذه الألفاظِ: (نَصَرَ وَيَنْصُرُ وَانْصُرْ، وَفَهِمَ وَيَفْهَمُ وَافْهَمْ، وَعَلِمَ وَيَعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ، وَجَلَسَ وَيَعْلِمُ وَضَرَبَ وَيَضْرِبُ وَاضْرِبُ).

والفعلُ على ثلاثةِ أنواع: ماضٍ، ومُضَارعٌ، وأَمْرٌ.

فالماضي: ما دَلَّ على حَدَثِ وَقَعَ في الزَّمَانِ الذي قَبْلَ زمانِ الـتَّكلُّمِ، نحـو: (كَتَـبَ، وَفَهِمَ، وَخَرَجَ، وَسَمِعَ، وَأَبْصَرَ، وَتَكَلَّمَ، وَاسْتَغْفَرَ، وَاشْتَرَكَ).

والمضارع: مَا دَلَّ عَلَى حَدَثٍ يقعُ في زمانِ التكلُّمِ أو بعدَه، نحو: (يَكْتُبُ، وَيَفْهَمُ، وَيَخْرُجُ، وَيَسْمَعُ، وَيَنْصُرُ، وَيَتَكَلَّمُ، وَيَسْتَغْفِرُ، وَيَشْتَرِكُ).

وَالأمرُ: ما ذَلَّ على حَدَثٍ يُطْلَبُ حُصولُه بعدَ زمانِ السَكلُّمِ (٢)، نحو: (اكْتُبْ، وَافْهَمْ، واخْرُجْ، واسْمَعْ، وَانْصُرْ، وَتَكَلَّمْ، وَاسْتَغْفِرْ، وَاشْتَرِكْ).

<sup>(</sup>١) في (س): (بالزمان).

<sup>(</sup>٢) فإن قيل: قد وقع ما يدل ظاهره على أن الأمر حاصل قبل زمان التكلم كما في قول تعالى: (يَكَأَيُّهَا النِينَ مَا الله والتقوى وهما مَامَنُوَا مَامِنُوا مَالِيها والنقوى وهما وقول المناه المناه الله وقول المناه الله وقول الله وقول الله وقد خوطبوا بها يدل على حصوله، أُجيب بأنه إنها أَمَرَ بدوام حصوله وهو غير حاصلان قبل ذلك وقد خوطبوا بها يدل على حصوله، أُجيب بأنه إنها أَمَرَ بدوام حصوله وهو غير حاصل قبل زمن التكلم؛ فإن الأمر -كما يقول ابن مالك - مستقبلٌ أبدا. راجع التسهيل (١/ ١٧) لابن مالك، وتشويق المُخُلَّان (ص١٧).



وأما الحرفُ: فهو في اللغةِ الطَّرَفُ، وفي اصطلاح النُّحَاة: كلمةٌ دَلَّتْ على مَعْنَى في غيرِها، نحو: (مِنْ)؛ فإنَّ هذا اللفظَ كلمة دلَّتْ على معنى - وهو الابتداءُ - وهذا المعنى لا يتمُّ حتَّى تَضُمَّ إلى هذه الكلمةِ غيرَهَا، فتقول: (ذَهَبْتُ مِنَ الْبَيْتِ) مثلًا.

أمثلةٌ للاسمِ: (كِتابٌ، قَلَمٌ، دَوَاةٌ، كُرَّاسَةٌ، جَرِيدَةٌ، خليلٌ، صالِحٌ، عِمْرانُ، وَرَقَةٌ، سَبُعٌ، حِارٌ، ذِئْبٌ، [نَمِرٌ، فَهْدً] (١)، بُرْتُقَالَةٌ، كِمَّثْرَاةٌ، نَرْجِسَةٌ، وَرْدَةٌ، هَؤُلاءِ، أنتم).

أمثلة للفعل: (سافَرَ يُسَافِرُ سَافِرُ، قالَ يَقُولُ قُلْ، أَمِنَ يَا أُمَنُ إِيمَنْ، رَضِيَ يَرْضَى ارْضَى صَدَقَ يَصْدُقُ اصْدُقْ، اجْتَهَدَ يَجْتَهِدُ اجْتَهِدْ، اسْتَغْفَرَ يَسْتَغْفِرُ اسْتَغْفِرْ).

أمثلةٌ للحرف: (مِنْ، إلي، عَنْ، عَلَى، إِلَّا، لكِنْ، إنَّ، أَنْ، بَلى، بَلْ، قَدْ، سَوْفَ، حَتَّى، لَمْ، لَنْ، لَوْ، لَلَّ، لَا، لَنْ، لَوْ، لَلَّ، الْفَ، لَوْ، لَلْتَ، إِنْ، ثُمَّ، أَوْ).

### أسئلةٌ على ما تقدم:

له ما هو الاسمُ؟ مَثِّلُ للاسْم بِعَشَرَةِ أمثلةٍ. ما هو الفعلُ؟ إلى كم قِسْمٍ ينقسمُ الفعـلُ؟ ما هو المضارع؟ ما هو الأمر؟ ما هو الماضي؟ مَثِّلُ للفعلِ بِعَشَرَةِ أمثلة. ما هـو الحـرف؟ مَثِّلُ للحرف بِعَشَرَةِ أمثلة.



(١) في (س): (فهد، نمر، ليمونة).



## مُلَاماتُ الاسْم

قَالَ: فَالِاسْمُ يُعْرَفُ: بِالْسِخَفْضِ، وَالتَّنْوِينِ، وَدُخُولِ الْأَلِيفِ وَالَّلامِ، وَحُرُوفِ الْسِخَفْضِ، وَالتَّنُوينِ، وَدُخُولِ الْأَلِيفِ وَالْكافُ، وَالَّلامُ، الْسِخَفْضِ، وَهِيَ: مِنْ، وَإِلَى، وَعَنْ، وَعَلَى، وَفِي، وَرُبَّ، والبَّاءُ، والكَافُ، وَالَّلامُ، وحُرُوفُ الْقَسَمِ، وهِيَ: الْوَاقُ، والْبَاءُ، والتَّاءُ.

وَأَقُولُ: للاسمِ علاماتٌ يتميَّزُ عنْ أَخَوَيْهِ -الْفِعْلِ والْحَرْفِ- بوجودِ واحدةٍ منها أو قَبُولِهَا، وقد [ذكر] (١) على من هذه العلاماتِ أرْبَعَ علاماتٍ، وهي: الْخَفْضُ، والتَّنْوِينُ، ودُخولُ الْأَلِفِ والَّلامِ، [ودُخولُ حُروفِ الْخَفْضِ] (٢)

أما الخفضُ فهو في اللغةِ: ضدُّ الإرْتفاعِ، وفي اصطلاح النحاة: عبارةٌ عنْ الكسرةِ التي يُحْدِثُهَا الْعامِلُ أوْ ما ناب عنها، وذلك مِثْلُ كسرةِ الرَّاءِ من (بكرٍ) و(عمرٍو) في نحو قولِك: (مَرَرْتُ بِبَكْرٍ) وقولِك: (هذا كِتابُ عَمْرٍو) فبَكْرٌ وعَمْرٌو: اسمانِ لِوجُودِ الكسرةِ في [آخِرِ] (اللهُ عَلَى واحِدٍ منها.

وأما التنوينُ فهو في اللغة: التَّصُويتُ، تقول: (نَوَّنَ الطَّائِرُ) أي: صَوَّت، وفي اصطلاح النُّحَاة هو: نُونٌ ساكِنةٌ تَتْبَعُ آخِرَ الاسمِ لفظًا، وتفارقُهُ خَطَّا للاستغناء عنها بتكرَارِ الشَّكْلَةِ عنْدَ الضَّبْطِ بالْقَلَم.

<sup>(</sup>١) في (س): (ذكر المؤلف).

<sup>(</sup>٢) في (س): (ودخول حرف من حروف الخفض).

<sup>(</sup>٣) في (س): (أواخر).

#### عَلَاماتُ الاسْم



نحوُ: (محمَّدٍ، وكتابٍ، وإيهٍ، وصَهٍ، ومُسْلِمَاتٍ، وفَاطِمَاتٍ، وجِينَئِنْدٍ، وَسَاعَتَئِذٍ) ، فَهذه الكلماتُ كُلُّها أسماءٌ؛ بدليل وجودِ التنوينِ في آخرِ كُلِّ كلمةٍ منها.

العلامةُ الثالثةُ منْ علاماتِ الاسمِ: دخولُ (أَلْ) في أول الكلمة، نحو (الرَّجُلُ، والغُلامُ، والْفَرَسُ، والكِتابُ، والبيتُ، والمدرسةُ) فهذه الكلماتُ كُلُّها أسماءٌ؛ لِـدُخولِ الأَلفِ واللام في أوَّلها.

(۱) كرر الشارح الأمثلة السابقة إشارة منه إلى أنواع التنوين، والمشهور المطرد منها الذي يختص بالأسهاء وحدها دون الفعل والحرف أربعة: تنوين التمكين اللاحق لغير جمع المؤنث السالم من الأسهاء المعربة المنصرفة، ومثل الشارح له بـ محمد وكتاب. وتنوين التنكير اللاحق للأسهاء المبنية فرقًا بين معرفتها ونكرتها فها نُوِّن منها كان نكرة وما لم ينون كان معرفة، ويقع سهاعًا في باب اسم الفعل، ومثل الشارح له بـ (إيه) أي حسبك، و(صه) أي اسكت. وتنوين المقابلة اللاحق لجمع المؤنث السالم فإنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم، ومثل له الشارح بـ مسلمات وفاطهات. وتنوين العوض وهو على ثلاثة أقسام الأول منها: عوض عن جملة ومثل له بـ (حينئذ وساعتئذ) فحذف: بلغت الروح الحلقوم وأتى بالتنوين عوضًا عنه.

#### ويبقى لتنوين العوض قسمان:

الأول: يكون عوضًا عن اسم وهو اللاحق لكل عوض عما تضاف إليه نحو كل قائم أي كل إنسان قائم فحذف إنسان وأتى بالتنوين عوضًا عنه.

والثاني: يكون عوضًا عن حرف وهو اللاحق لـ (جوار وغواش) ونحوهما رفعًا وجرًا، نحـو: (هـؤلاء جوار) و(مررت بجوار) فحذفت الياء وأتى بالتنوين عوضًا عنها.

وقد أوصل بعضهم أنواع التنوين إلى عشرة، جُمِعَت في قول بعضهم:

أَفْسَامُ تَنْوِينِهِمْ عَشْرٌ عَلَيْكَ بِهَا فَإِنَّ تَحْصِيلَهَا مِنْ خَيْرِ مَا حُرِزَا مَكِنْ وَعَوْض وقَابِلْ وَالْسَمُنَكَّرَ زِدْ زَنِّمْ أَوِ احْكِ اضْطَرِزْ غَالٍ وَمَا هُمِزَا

راجع: الكليات لأبي البقاء (ص٢٩٢)، وشرح ابن عقيل على الألفية (١/ ١٧)، وحاشية الخضري (١/ ٢١)، وفتح رب البرية للبيجوري (ص١٠، ٩).

#### عَلَاماتُ الاسْم



العلامةُ الرابعةُ: [دخولُ حُروفِ الْنَخَفضِ] (١٠) نحو (ذهبتُ منَ البيتِ إلى المدرسَةِ) فكُلُّ من (البيت) و(المدرسة) اسمٌ؛ لِدُخولِ حرفِ الخفض عليهما، ولِوجودِ (أَلْ) في أَوَّلِمِها.

وحروفُ الخفضِ هي: (مِنْ) ولها معانٍ<sup>(٢)</sup>: منها الِابتداءُ، نحو: (سَافَرْتُ مِنَ الْـقَاهِرَةِ).

و(إلى) ومِنْ معانيها: الإنتهاءُ، نحو: (سَافَرْتُ إلى الإِسْكَنْدَرِيَّةٍ).

و(عَنْ) ومن معانيها: الْـمُجاوَزَةُ، نحو: (رَمَيْتُ السَّهْمَ عَنِ الْـقَوْسِ)(٣)

و(على) ومن معانيها: الإستِعلاءُ، نحو: (صَعِدْتُ عَلَى الجَبَل).

و(في) ومن معانيها: الظَّرْفِيَّةُ نحو: (المَّاءُ في الكُوزِ).

و(رُبُّ) ( أَ وَمن معانيها: التقليلُ، نحو: (رُبُّ رَجُلِ كرِيم قَابَلَنِي).

والْبَاءُ ومن معانيها: التَّعْدِيَةُ، نحو: (مَرَرْتُ بالْـوَادِي).

و(الكافُ) ومن معانيها: التشبيهُ، نحو: (لَيْلي كالْـبَدْرِ).

و(اللامُ) ومن معانيها: المِلْكُ نحو: (المالُ لمحمدِ) (٥)، والإخْتِصاص، نحو: (البابُ للدَّار، والْحَصيرُ لِلْمَسْجِدِ)، والإسْتِحْقاقُ نحو: (الْحَمْدُ لله).

=

<sup>(</sup>١) في (س): (دخول حرف من حروف الخفض).

<sup>(</sup>٢) صنف العلماء كتبًا كثيرة في معاني الحروف من أفضلها مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري بحواشيه ومنظوماته، و(الجنى الداني في حروف المعاني) لابن أم قاسم المرادي، و(كفاية السمعاني في حروف المعاني) لِلْبيتُوشِيِّ -بكسر الباء- وهي قصيدة مكونة من (٦٧٤) بيتًا مع شروحها.

<sup>(</sup>٣) أي: باعدت السهم عن القوس بسبب الرمى.

<sup>(</sup>٤) ذكر لها في تشويق الْـخُلَّان (ص٢٧) عشرين لغة، وذكر نظمها لبعضهم من الرجز.

<sup>(</sup>٥) قال الشارح في الحاشية: (ضابط لام الملك: أن تقع بين ذاتين، وتدخلَ على من يُتَصَوَّر منه الملك.



## ومِنْ حُروفِ الخفضِ: حُرُوفُ الْـقَسَمِ، وهِيَ ثلاثةُ أَحْرُفٍ:

الأولُ: الواوُ، وهي لا تَدْخُلُ إلا عَلَى الاسْمِ الظاهِرِ، نحو: (والله)، ونحو: (وَاللهُورِ وَاللهُ)، ونحو: (وَالطُّورِ ) وَالطَّورِ اللهِ عَلَى الاسْمِ الظاهِرِ، نحو: (وَالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ اللهِ وَمُورِسِينِينَ اللهِ ١٠-١].

والثاني: الباء، ولا تختصُّ بلفظ دون لفظ، بل تدخل على الاسمِ الظاهرِ، نحو: (بالله لَأَجْتَهِدَنَّ)، وعلى الضمير، نحو: (بكَ لَأَضْرِ بَنَّ الْكَسُولَ).

والثالث: التاء، ولا تَدْخُلُ إلا على لفظِ الجلالة نحو: ﴿ وَتَأَلَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَكُمُ ﴾[الأنبياء:٥٧].

### -- أسئلةٌ على ما تقدم:

♦ ما علامات الاسم؟ ما معنى الخفض لغة واصطلاحًا؟ ما هو التنوين لغة واصطلاحًا؟ على أيّ شيء تدلُّ الحروفُ الآتية: من، اللام، الكاف، رُبَّ، عَنْ، فِي؟

ما الذي تختص واو القسم بالدخول عليه من أنواع الأسماء؟ ما الـذي تخـتصُّ تـاءُ القسم بالدخول عليه؟ مَثِّل لِباءِ القَسَمِ بمثالين مختلفين.

وضابط لام الاختصاص: أن تقع بين ذاتين، وتدخلَ على ما لا يتصور منه الملك كالمسجد والـدار. ولام الاستحقاق هي: التي تقع بين اسم ذات كلفظ الجلالة واسم معنىً كالحمد).



### نمارین :

لَ مَيِّزِ الْأَسْماءَ التي في الجمل الآتية مع ذكر العلامة التي عَرَفْتَ بها اسميَّتَها؟

(بِنسِهِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيهِ (آ) الْحَسَدُ يَلَهِ رَبِ الْمَسَلُونَ وَ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المَسَلُوةَ مَنْعَىٰ عَنِ الْفَحْشَرَ آوَالْمُسَلُونَ الْإِنسَانَ لَنِي خُسَرٍ ﴾ [العصر:١-٢]. ﴿ وَإِلَنهُ كُورَ الْفَحْشَرَ آوَ الْفَرْسَانَ لَنِي خُسْرٍ ﴾ [العصر:١-٢]. ﴿ وَإِلَنهُ كُورَ اللهُ وَحَيْدًا اللهُ وَحَيْدًا اللهُ وَحَيْدًا اللهُ وَحَيْدًا اللهُ وَحَيْدًا اللهُ وَحَيْدًا اللهُ وَاللهُ وَمُسَالِ مِنْ وَمُسْرِي وَحَيْدًا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَمُسَالِ وَمُسَالِق وَفُسُرِي وَحَيْدًا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَلِلهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِلْهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَلِللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ





## عَلَاهاتُ الْفِعْلِ

قال: والْفِعْلُ يُعْرَفُ بِقَدْ، وَالسِّينِ، وسَوْفَ، وَتَاءِ التَّأْنِيثِ السَّاكِنَةِ.

وأقول: يَتَميَّزُ الفِعْلُ عنْ أَخَوَيْهِ الاسْمِ وَالْحرْفِ بَأَرْبَعِ علامات؛ متى وَجَدْتَ فيه والحِدة منها، أو رأيتَ أنه يَقْبَلُها عَرَفْتَ أَنَّه فعلٌ:

الأولى: (قد)، والثانية: (السينُ)، والثالثة: (سوف)، والرابعة: تاءُ التَّأْنِيثِ السَّاكِنَةُ.

أما (قد): فتدخلُ على نوعينِ من الفعل، وهما: الماضي، والمضارعُ.

فإذا دخلتْ على الفعلِ الماضي دلَّتْ على أحدِ مَعْنيَيْنِ - وهما التحقيق، والتقريب- فمِثالُ دَلالَتِها على التحقيقِ قولُه تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الفتح: ١٨] وقولُنا: (قَدْ حَضَرَ مُحَمَّدٌ) وقولُنا: (قَدْ حَضَرَ مُحَمَّدٌ) وقولُنا: (قَدْ حَالِدٌ).

[ومَثَلُ] (١) دَلاَلَتِها على التَّقْرِيبِ: قَوْلُ مُقِيمِ الصَّلاةِ: (قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ)، وقولُك: (قَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ (٢)).

وإذا دخلتْ على الفعلِ المضارعِ دلَّتْ على أحدِ مَعْنَكَيْن أيضًا: - وهما التقليلُ، والتكثيرُ -.

<sup>(</sup>١) في (س): (ومثال).

<sup>(</sup>٢) قال الشارح في الحاشية: (إذا كنت قد قلت ذلك قبل الغروب، أما إذا قلت ذلك بعد دخول الليل فهـ و من النوع السابق الذي تدل فيه على التحقيق).



فأما دَلالتُها على التقليل؛ فنحوُ [قولِك] (١): (قَـدْ يَصْـدُقُ الكَـذُوبُ) وقولِك: (قَدْ يَجُودُ الْـبَخِيلُ) وقولِك: (قَدْ يَنْجَحُ الْـبَلِيدُ).

وأمّا دَلاَلَتُها على التكثير؛ فنحوُ قولِك: (قَـدْ يَنَـالُ الْمُجْتَهِـدُ بُغْيَتَـهُ)، وقولِـك: (قَدْ يَفْعَلُ التَّقِيُّ الْـخَيْرَ).

وقَوْلِ الشَّاعِرِ:

قَدْ يُدُدِكُ الْمُتَأَنِّي بَعْضَ حَاجَتِهِ وَقَدْ يَكُونُ مَعَ المُسْتَعْجِلِ الزَّلَلُ (٢)

وأمَّا السينُ وسوف: فيدخلانِ على الفعلِ المضارعِ وَحْدَهُ، وهما يَدُلَّانِ على التَّنْفِيسِ (٢)، ومعناه الإسْتِقْبالُ، إلا أنَّ (السينَ) أقَلُّ استقبالًا منْ (سوف).

(١) في (س): (ذلك) وهو تحريف.

والأغاني (٢٣/ ١٥٣).

إِنَّا مُحَيُّوكَ فَاسْلَمْ أَيُّهَا الطَّلَلُ وَإِنْ بَلِيتَ، وَإِنْ طَالَتْ بِكَ الطِّيلُ وهي من مستجادات شعره، والبيت الشاهد هو التاسع فيها، ومثل به الشارح في (قد) حيث جاءت في الموضعين (قد يدرك) و(وقد يكون) للدلالة على التكثير. وراجع: جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي (٢/ ٨٠٤ - ٨١١)، ومعجم الشعراء للمرزباني (ص٧٤)، وطبقات فحول الشعراء (٤٥٦)،

<sup>(</sup>٢) البيت من البسيط للشاعر الإِسلامي القُطَامِيِّ عمرو بن شُييْمِ التَّغْلِيِّ ويقال: (عُمَيْر)، وهو ابس أخت الأخطل، من قصيدة طويلة من (اثنين وأربعين) بيبًا في ديوانه(ص٢٥) بدأها بقوله:

<sup>(</sup>٣) التَّنْفِيسُ: تخليصُ المضارعِ منَ الزمنِ الضَّيِّق وهو الحال إلى الزمان الواسع وهو الاستقبال، وقوله: (السين أقل استقبالًا من سوف) هذا قول البصريين، ورده الكوفيون وتبعهم ابن مالك وقالوا: إن السين مساوية لسوف، ولكل فريق حججه. واجع همع الهوامع للسيوطي (٤/ ٣٧٥).



فأمّا السينُ: فنحوُ قولِهِ تعالى: (سَيَقُولُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ)[البقرة:١٤٢]، (سَيَقُولُ الكَ الْمُخَلَفُونَ )[البقرة:١٤١]، (سَوف): فنحوُ قولِهِ تعالى: (وَلسَوْفَ يُعَطِيكَ رَبُّكَ فَرَضَى الْمُخَلَفُونَ )[الفتح:١٥]، (سَوْفَ يُقَرِيهِمْ أَرُّلُ )[النساء:٢٥]، (سَوْفَ يُقَرِيهِمْ أَجُورَهُمْ اللهُ النساء:٢٥]، (سَوْفَ يُقَرِيهِمْ أَجُورَهُمْ اللهُ النساء:٢٥].

[أمّا] (١) تاءُ التأنيثِ الساكنةُ: فتدخلُ على الفعلِ الماضي دونَ غيرِه؛ والغَرَضُ منها الدَّلالَةُ على أنَّ الاسْمَ الَّذي أُسْنِدَ هذا الْفِعْلُ إليه مُؤَنَّتُّ؛ سواءٌ أكان فاعلًا، نحو: (قَالَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤمِنِينَ)، أمْ كان نائبَ فاعلِ، نحو: (فُرِشَتْ دَارُنَا بِالْبُسُطِ).

ومِمَّا تقدَّمَ يَتَبَيَّنُ لك أن علاماتِ الفعلِ التي ذكرها المؤلفُ على ثلاثةِ أقسام:

قِسْمٌ يختَصُّ بالدخول على الماضي، وهو تاءُ التأنيثِ الساكنةُ، وقسمٌ يختصُّ بالدخول على المضارع، وهو السينُ، وسوف، وقسمٌ يشترِكُ بينهما، وهو قَدْ.

وقد تَرَكَ علامةَ فعلِ الأمرِ<sup>(؛)</sup>، وهي دِلالتُه على الطَّلَبِ مـع قَبُولِـهِ يـاءَ الْــمُخَاطَبَةِ أَوْ نونَ التَّوْكيدِ.

\_

<sup>(</sup>١) في (س): (وأما).

<sup>(</sup>٢) وقع في (الأصل)، و(س): (قَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ) بحذف الواو، وهو طغيان قلم.

<sup>(</sup>٣) وقع في (الأصل)، و(س): (إِذْ قَالَـتِ امْرَأَةُ فِرْعَـوْنَ) وهـو سـهو، ولعلـه أراد ﴿ إِذْ قَالَتِ آمْرَاتُ عِنْرَنَ ﴾[آل عمران:٣٥].

<sup>(</sup>٤) قال ابن الحاج في الحاشية (ص٢٢): (وما يقال: إنه جرى على مذهب الكوفيين القائلين بـأن الأفعـال فعلان ماض ومضارع. والأمر مضارع مجزوم بلام الأمر كها يأتي لا يصح؛ لأنه ذكر بعد أنها ثلاثة حيث



نحو: (قُمْ)، و(اقْعُدْ)، و(اكْتُبْ)، و(انْظُرْ)؛ فإِنَّ هـذه الكلماتِ الأَرْبَعَ دَالَّةٌ على طلبِ حُصولِ الْقِيامِ والقعودِ والكتابة والنظر، مع قَبُولِها ياءَ المخاطِبةِ في نحو: (قُومِي، واقْعُدِي)، أو معَ قَبُولِها نونَ التوكيدِ في نحو: (اكْتُبَنَّ، وانْظُرَنَّ إلى مَا يَنْفَعُكَ).

### - أسئلةٌ على ما تقدم:

له ما هي علاماتُ الفعل؟ إلى كم قسم تنقسم علامات الفعل؟ ما هي العلامات التي تختص بالفعل الماضي؟ كم علامة تختص بالفعل المضارع؟ ما هي العلامة التي تشترك بين الماضي والمضارع؟

ما هي المعاني التي تدلَّ عليها (قد)؟ على أي شيء تدل تاء التأنيث الساكنة؟ ما هو المعنى الذي تدلُّ عليه السين وسوف؟ وما الفَرْقُ بينهما؟ هل تعرف علامةً تُميِّزُ فعلَ الأمر؟ مَثِل بمثالين لـ (قد) الدالَّة على التحقيق، مَثِل بمثالين تكون فيهما (قد) دالة على التقريب، مَثَلْ بمثالين تكون (قد) في أحدهما دالة على التقريب، وفي الآخر دالة على التحقيق، مَثِلْ بمثالين تكون (قد) في أحدهما دالة على التقليل وتكون في الآخر دالة على التكثير، [مَثِلْ (لقد) بمثالي واحدِ تحتمل فيه] أن تكون دالة على التقليل واحدِ تحتمل فيه أن تكون دالة على التقريب أو التحقيق، وبين في هذا المثال متى تكون دالة على التحقيق، وبين في هذا المثال متى تكون دالة على التقريب؟

قال: باب الأفعال، الأفعال ثلاثة. وكونه مشى هنا على قول وهناك على قول تشويش على المبتـدئ. وإلى علامات الفعل إجمالًا أشار في الألفية بقوله:

وَنُصونِ أَقْصِبِلَنَّ فِعْسَلِّ يَسنُجَلِي

بِتَا فَعَلْتَ وَأَتَـتُ وَيَـا افْعَـلِي (١) في (س): (مثل بمثال واحد تحتمل فيه قد).



### • تمرينٌ:

مَيِّزِ الأسهاءَ والأفعال التي في العبارات الآتية، وميّز كل نوع من أنواع الأفعال، مع
 ذكر العلامة التي استدللت بها عَلَى اسمية الكلمة أو فعليتها، وهي:

﴿ إِن نُبَدُوا خَيْرًا أَوْ ثَخَفُوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوَّا قَدِيرًا ﴿ السَاءَ ١٤٩]، ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُّوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اَعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَقَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمُ ﴿ ﴿ ﴾ [البقرة: ١٥٨].

قال ﷺ: «سَتَكُونُ فِتَنُّ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ القَائم، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَاللَّقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَاللَّاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفُه، وَمَنْ وَجَدَ فيهَا مَلْجًا أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ (۱)».



<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث أبي هريرة هيئنه، أخرجه البخاري في (صحيحه) كتاب المناقب- بـاب علامـات النبوة في الإسلام (٣/ ١٣١٨)، ومسلم في (صحيحه) كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب نزول الفتن كمواقع القطر (٤/ ٢٢١١) من طريق الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة هيئنه به.



### الحَرْفُ

قالَ: وَالْحَرْفُ مَا لَا يَصْلُحُ مَعَهُ دَلِيلُ (١) الإسْمِ وَلَا دَلِيلُ الْفِعْلِ.

وأقول: يَتَمَيّزُ الحرفُ عنْ أَخَوَيْهِ الاسمِ والفعلِ بأنه لا يَصِحُّ دخولُ علامةٍ منْ علاماتِ الأفعال علاماتِ الأسهاءِ الْمُتَقَدِّمَةِ [عليه] (٢) كما لا يصحُّ دخولُ علامةٍ مِنْ علاماتِ الأفعال التي سبق بيانها [عليه، ومثالُه] (٢): (مِنْ) و(هَلْ) و(لَمْ) (١) (افهذه] (الكلماتُ الثلاثُ حروفٌ؛ لِأَنَّها لا تقبلُ (أَلْ) ولا التنوينَ، ولا يجوزُ دخولُ [حرف] (١) الخفض عليها، فلا يصحُّ أنْ تقولَ: الْمِنْ، ولا أنْ تقولَ: مِنْ، ولا أنْ تقولَ: إلى مِنْ، وكذلك بقيتُ الحروفِ، وأيضًا لا يصح أن تَدْخُلَ عليها السينُ، ولا (سوف) ولا تاءُ التأنيثِ الساكِنةُ، ولا (قَدْ) ولا غيرُها عاهو علاماتٌ على أنَّ الكلمة فِعلٌ.

(١) الدليل: العلامة، وفي حاشية ابن الحاج (ص٢٣):

تَـــرْكُ الْـــعَلَامَةِ لَـــهُ عَلَامَــةُ

الخرفُ مَسالَيْسَتْ لَسهُ عَلَامَسةُ

(٢) في (س): (ولا غيرها عليه).

(٣) في (س): (ولا غيرها عليه، ومثله).

(٤) نَوَّع عِلْمُ في أمثلته إشارة منه إلى أن الحروف على ثلاثة أنواع:

١ - ما يختص بالاسم كـ (مِنْ).

٢- ما يختص بالفعل كـ (لم).

٣- ما يدخل على الاسم والفعل كـ (هل).

(٥) في (س): (هذه).

(٦) في (س): (حروف).



### • تمريناتٌ<sup>(۱)</sup>:

ا - ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في كلام مفيد يحسن السكوت عليه:

النَّخْلَةُ، الفيلُ، ينامُ، فَهِمَ، الحديقةُ، الأرضُ.

الماءُ، يأكل، الثَّمَرَةُ، الفاكِهةُ، يَحْصُدُ، يُذاكِرُ.

٢- ضع في المكان الخالي من كل مثال من الأمثلة الآتية كلمةً يتمُّ بها المعنى، وبيِّن بعد ذلك عددَ أجزاء كل مثال، ونَوْعَ كل جزءٍ.

- (و) يَكْثُرُ... بِبلادِ مِصْرَ
- (ز) الْـوالِدُ... عَلَى ابْنِهِ
- (ح) الْوَلَدُ الْمُؤَدَّبُ...
  - (ط)... السَّمَكُ في الماءِ
- (ي)... عَلِيٌّ [الزَّهْرَةَ]

- (أ) يَحْفَظُ ... الدَّرْسَ
- (-) [الثَّوْرُ] (۲) الأَرْضَ
  - (ج) يَسْبَحُ... في النَّهْرِ
  - (د) تَسِيرُ... في الْبحَارِ
- (هـ) [تَرْتَفِعُ]<sup>(٣)</sup>... في الْجَوِّ

(١) في (س): (تمرين).

(٢) سقط من (س).

(٣) في (س): (يرتفع).

(٤) في (س): (الزهر).

الحَرْفُ

٣- بين الأفعال الماضية، والأفعال المضارعة، وأفعال الأمر، والأسماء، والحروف،
 من العبارات الآتية:

﴿ مَّاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ ﴾ [الأحزاب: ٤]... يَحْرِصُ الْعَاقِلُ عَلَى رِضَا رَبِّهِ..احْرُثْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا... يَسْعَى الْفَتَى لِأُمُورِ لَيْسَ يُدْرِكُها... لَنْ تُدْرِكَ الْهَ مَجْدَ حَتَّى تَلْعَقَ الصَّبِرَ... إِنْ تَصْدُقْ تَسُدْ... ﴿ قَدُ أَفْلَحَ مَن زَكَنَهَا اللَّ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنَهَا اللَّ ﴾ [النسس: ٩-١٠].





# [بـاب الإعراب]()

قال: (بابُ<sup>(۲)</sup> الإعْرابِ) الإعْرَابُ هُوَ: تَغْييرُ أَوَاخِرِ الكَلِمِ لِاخْتِلَافِ العَوَامِلِ الدَّاخِلَةِ عَلَيْهَا لَفْظًا أَوْ تَقْدِيرًا.

وأقولُ: الإعْرابُ له مَعْنَيَانِ: أحدُهما لُغَوِيٌّ، والآخَرُ اصْطِلَاحِيٌّ.

**أمّا معناه في اللغة <sup>(٣)</sup> فهو: الإظْهارُ والإبانةُ، تقول: أَعْرَبْتُ عَمَّا فِي نَفْسِي، إذا أَبَنْتَهُ <sup>(٤)</sup> وأَظْهَرْ تَهُ.** 

وأما معناه في الاصطلاح: فهو ما ذكره المؤلِّفُ بقوله: (تَغْيِيرُ أَوَاخِرِ الْكَلِمِ... إلخ).

(١) زيادة من عندنا.

(٢) وفي حاشية العشماوي (ص٩٤): (وحكمة تبويب الكتب كها ذكره الزمخشري: أن الكتاب إذا كان مبوبا، كان أنشط للقارئ، كها أن المسافر إذا كانت الطريق مقدرة، كان ذلك أبعث له على السفر؛ ولذلك كان القرآن سورا).

(٣) أوصلها السيوطي في همع الهوامع إلى عشرة معان.

(٤) هكذا بفتح التاء من (أَبَنتُهُ، وأَظْهَرْتَهُ) وفيه نكتة لطيفة، قال ابن هشام في مغني اللبيب (١/ ٥٠٨- ٥٠٥): (وإذا وقعت (أي) بعد (تقول)، وقَبْلَ فعلٍ مُسْنَدِ للضمير حُكِيَ الضميرُ، نحو: تقول: اسْتَكْتَمْتُهُ الحديثَ أي: سَأَلْتُهُ كتهانه، يقال ذلك بضم التاء، ولو جثت بإذا مكان أيْ فتحتَ التاءَ فقلت: إذا سألتَه؛ لأن إذا ظرفٌ لتقول، وقد نظم ذلك بعضهم فقال:

فَضُمَّ تَسَاءَكَ فِيسِهِ ضَمَّ مُعْسَرَّ فِ فَفَتْحَـةُ التَّاءِ أَمْرٌ غَـيْرُ مُحْتَلِفِ) إِذَا كَنَيْـــتَ بِـــاَّيْ فِعْـــلَّا ثُفَسِّــــرُهُ وَإِنْ تَكُـــنْ بِـــإِذَا يَوْمَـــا تُفَسِّـــرُهُ وراجع خزانة الأدب (۲۱/۲۲۷–۲۲۸).



والمقصودُ مِنْ (تَغْيِيرِ أَوَاخِرِ الْكَلِمِ) تَغْيِيرُ أَحْوَالِ أَوَاخِرِ الْكَلمِ، ولا يُعْقَلُ أَنْ يُرَادَ تَغْييرُ نَفْسِ الأَوَاخِرِ فإنَّ آخِرَ الكلمةِ نَفْسَهُ لا يتغيرُ، وتغييرُ أحوالِ أواخِرِ الكلمةِ عبارةٌ عنْ تَحَوُّلِها من الرفع إلى النصبِ أو الجرِّ: حقيقة، أو حُكُمًا (۱)، ويكونُ هذا التَّحَوُّلُ بسببِ تغييرِ العواملِ (۱): مِنْ عاملٍ يقتضي الرفع على الفاعليَّةِ أو نحوِها، إلى آخَرَ يقْتَضيِ النَّصْبَ على المفعوليةِ أو نحوِها، وهَلُمَّ جَرَّا.

مثلًا إذا قلتَ: (حَضَرَ مُحَمَّدٌ) فمحمدٌ: مرفوعٌ؛ لِأَنّه معمولٌ لعاملٍ يقتضي الرفعَ على الفاعليةِ، وهذا العاملُ هو (حَضَرَ)، فإن قلت: (رأيتُ محمَّدًا) تَغَيَّرُ حالُ آخِرِ (محمد) إلى النصب؛ لِتَغَيُّرِ الْعامِلِ بِعامِلٍ آخَرَ يقتضي النصبَ وهو (رأيت)، فإذا قلت: (حَظِيتُ بِمُحَمَّدٍ) تغيرَ حالُ آخِره إلى الجرِّ؛ لِتَغَيُّرِ الْعامِلِ بعامِلٍ آخَرَ يقتضي الْسجَرَّ وهو إلْباء.

وإذا تأَمَّلْتَ في هذه الأمثلةِ ظَهَرَ لك أنَّ آخِرَ الكلمةِ - وهو الدالُ<sup>(٣)</sup> مِـنْ محمـد - لم يتغير، وأنّ الذي تغيرَ هو أحْوالُ آخرِها: فإنّك تراه مَرْفُوعًا في المثـال الأوَّلِ، ومنْصُـوبًا في المثال الثاني، ومجرورًا في المثال الثالثِ.

<sup>(</sup>۱) قوله (حقيقة أو حكم): معناه أن آخر الكلمة قد يكون آخرًا حقيقة نحو (محمد) فإن آخره الدال حقيقة، أو قد يكون آخرًا حكمًا نحو (دم) فإنه ليس آخرها الميم حقيقة؛ لأن أصلها (دَمْيُّ) فحُذِفت الياء اعْتِباطًا، أي لا لعلة تصريفية اقتضته، وهو ما يسمى بالحذف السياعي، وقس على ذلك في كل ما حذفت لام الكلمة منها اعتباطًا نحو: (يد) فإن أصلها (يَدْيُّ)، و(فم) فإن أصلها (فَوْهُ) حذفت لامها اعتباطًا ثم أبدلت واوه ميها، و(ابن وبنت) أصلهها: (بَنَوُّ)، و(أخ وأخت) أصلهها: (أَخَوُّ)، و(أب) أصلها: (أَبُوُّ).

<sup>(</sup>٢) قال في الكواكب الدرية (١/ ١٤): (والعوامل جمع عامل، وهو ما أوجب كون آخر الكلمـة عـلى وجـه مخصوص من رفع، أو نصب، أو جر، أو جزم).

<sup>(</sup>٣) حروف الهجاء يجوز فيها التذكير والتأنيث.



وهذا التغييرُ من حالة الرفعِ إلى حالةِ النصبِ إلى حالة الجرِّ هو الإعرابُ عند المؤلفِ ومَنْ ذهبَ مذْهَبَهُ (۱) وهذه الحركاتُ الثّلاثُ - التي هي الرفع، والنصب، الجرُّ - هي علامةٌ وأَمَارَةٌ على الإعراب.

ومثلُ الاسمِ في ذلك: الفعلُ المضارعُ، فلو قلت: (يُسَافِرُ إِبْسراهِيمُ) فيُسافرُ: فعلٌ مضارعٌ مرفوعٌ؛ لِتَجَرُّدِه مِنْ عاملٍ يقتضي نصبَهُ أو عاملٍ يقتضي جزْمَه، فإذا قلت: (لَنْ يُسَافِرَ إبراهِيمُ) تغيرَ حالُ (يسافر) مِنَ الرفعِ إلى النصبِ، لتغيرِ العاملِ بعاملٍ آخرَ يقتضي نصبَهُ، وهو (لَنْ)، فإذا قلت: (لَمْ يُسَافِرْ إبراهيمُ) تَغَيَّرَ حالُ (يسافر) من الرفعِ أو النصبِ إلى الجزم، لتغيرِ العاملِ بعاملِ آخرَ يقتضي جزْمَه، وهو (لم).

واعْلَمْ أنَّ هذا التَّغَيُّرَ يَنْقَسِمُ إلى قِسْمَينِ: لَفْظِيٌّ، وتَقْدِيرِيُّ (٢)

فأمَّا اللفْظيُّ فهو: ما لا يمنعُ مِنَ النُّطْقِ به مانعٌ، كها رأيتَ في حركـاتِ الـدالِ مـن (محمد)، وحركاتِ الراءِ منْ (يسافر).

وأمّا التقديريُّ: فهو ما يمنعُ من التلفظِ به مانعٌ من تَعَذُّرٍ، أو اسْتِثْقالِ، أوْ مُناسَبَةٍ (١)؛ تقولُ: (يَدْعُو الْفَتَى وَالْقَاضِي وغُلَامِي)، فيدعو: مرفوعٌ؛ لتجردِهِ من النّاصبِ

<sup>(</sup>۱) وَهُمْ أَهلُ الكوفة، واختاره أبو حيان من أن الإعراب معنوي وهو الحدُّ الذي جاء به الماتن، فتكون الحركات علامة الإعراب لا نفس الإعراب، وقيل: الإعراب لفظي وهو مذهب البصريين، وعرفوه بقولهم: ما جيئ به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. فهو نفس الإعراب والخلاف لفظي لا ينبي عليه شيء في المبنى. فإن قلت: (جاء زيد) فعلى أنه لفظي تقول: زيد مرفوع بنفس الضمة، فالضمة هي الإعراب، وعلى أنه معنوي تقول: مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره فتكون الضمة علامة على الإعراب وراجع حاشية ابن الحاج (٢٣).

<sup>(</sup>٢) وهذا التقسيم في الأسماء والأفعال.



والجازم، والفتى: مرفوع لكونِهِ فاعِلًا، والقاضي وغلامي: مرفوعانِ؛ لِأَنَّهُمَا معطوفًانِ على الفاعلِ المرفوع، ولَكِنَّ الضَّمَّةَ لا تظهرُ في أواخرِ هذه الكلماتِ، لِتَعَـذُّرِها في (الفتى)، وثِقَلِها في (يَدْعُو)، وفي (القَاضِي)، ولِأَجْلِ مناسَبَةِ ياءِ المتكلِّم في (غُلامِي)؛ فتكونُ الضمةُ مقدّرَةً على آخِرِ الكلمةِ منعَ مِنْ ظُهورِها التَّعَـذُّرُ، أوِ الثَّقَـلُ، أوِ اشْتِغالُ الْمَحَلِّ بحرَكةِ الْمُناسَبَةِ.

وتقولُ: (لَنْ يَرْضَى الفَتى وَالقَاضِي وَغُلامِي)، وتقول: (إنَّ الفَتَى وَغُلامِي لَفَائِزَانِ) وتقول: (مَرَرْتُ بِالفَتَى وغُلامِي والقَاضِي).

فها كان آخرُه أَلِفًا لازِمَةً تُقَدَّرُ عليه جميعُ الحركاتِ للتَّعَذُّرِ، ويُسَمَّى الاسْمُ الْـمُنتَهِى بالألفِ مَقْصُورًا، مثلُ: (الفتى، والعَصا، والحِجَى (٢)، والرَّحَى، والرِّضَا).

وما كان آخِرُه ياءً لازِمَةً تُقَدَّرُ عليه الضِّمَّةُ والكسرةُ للثقل، ويُسَمَّى الاسْمُ الْـمُنْتَهِي بالياءِ مَنْقُوصًا، وتظهرُ عليه الفتحةُ لِخِفَّتِها، نحو: (القَاضِي، والـدَّاعِي، والْغَازِي، والسَّاعِي، والآتِي، والرّامِي).

أتَّت مُحَمَّدٌ ويَغْذُو مَنْ جَحَدُ

(٢) الحجى: السِّتر، والعقل، والجمع أحجاء.

<sup>(</sup>١) التعذر: استحالة ظهور الحركة على حرف العلة ويكون في (الألف) نحو أتى والفتى. والاستثقال: صعوبة ظهور الحركة على حرف العلة ومن الممكن ظهورها لكن مع ثقـل ومشـقة ويكـون في (الـواو) و(الياء) نحو يدعو والقاضي. والمناسبة: وجود حركة لازمة في آخر الاسم لمناسبة اسم آخر متصل بـــه

كالياء لا يناسبها إلا كسر ما قبلها فسميت الحركة التي قبل الياء حركة المناسبة. وقال بعضهم:

تَعَدذَّرًا فِي الْأَلِهِ فَخُدُم مِنْ اللَّهِ فَالْهِ وَالْهِ الْحَاءِ فَخُدُم مِنْ اللَّهِ كَفَالَ مُوسِى مَعْشَرَ الْيَهُودِ قَدْ



وما كان مُضافًا إلى ياءِ المتكلِّمِ تُقَدَّرُ عليه الحركاتُ كلُّها للمُناسَبَةِ، نحو: غُلامِي، وَكتابي، وصَديِقِي، [وابْنِي] (١)، وأُسْتاذِي (٢)

ويُقابِلُ الإعْرابَ البِناءُ، ويتَّضِحُ كلُّ واحِدِ منْها تمامَ الاتِّضَاحِ بسببِ بيانِ الآخَرِ. وقد تَركَ المؤلِّفُ بيانَ البناءِ، ونحنُ نُبَيِّنُه لك على الطريقةِ التي بيَّنَّا بها الإعرابَ، فنقولُ: للبناءِ مَعْنَيانِ: أَحَدُهما لُغَوِيٌّ، والآخَرُ اصْطِلاحِيٌّ.

فأمّا معناه في اللغة: فهو عبارةٌ عنْ وَضْعِ شيءٍ على شيءٍ على جِهَةٍ يُرَادُ بها النُّبُوتُ واللَّزُومُ. وأمّا معناه في الاصْطِلاحِ: فهو لُـزُومُ آخِرِ الكلمةِ حالَـةً واحِـدَةً لِغَـيْرِ عامـلِ ولا اعْـتِلالِ<sup>(٣)</sup>، وذلـك كلـزومِ (كَـمْ) و(مَـنْ) السـكونَ، وكَلُـزُومِ (هـؤلاءِ)، و(حَـذَامِ)، و(أمسِ) الكَسْرَ، وكلزوم (مُنْذُ) و(حَيْثُ) الضّمَّ، وكلزوم (أيْنَ) و(كَيْفَ) الفَتْحَ.

ومِنْ هذا الإيضاح تَعْلَمُ أنَّ أَلْقابَ الْبِناءِ أَرْبَعَةٌ: السكونُ، والكسرُ، والضمُّ، والفتحُ.

وبعدَ بيانِ كُلِّ هذهِ الأشياءِ لا تَعْسُرُ عليك معرفَةُ المُعْرَبِ والمَبْنِيِّ؛ فإِنَّ المُعْرَبَ: ما تَعَيَّرَ حالُ آخِرِهِ لفظًا أو تقديرًا بسببِ [تَعَيَّرِ]<sup>(۱)</sup> العواملِ، والمَبْنيُّ: ما لَـزِمَ آخِـرُهُ حالَـةً واحِدَةً لغَيْرِ عامِلِ ولا اعْتِلالٍ<sup>(۱)</sup>

( † ) .( ) : (ı)

<sup>(</sup>١) في (س): (وأبي).

<sup>(</sup>٢) ذهب ابن مالك إلى أن المقدر في هذا، الرفعُ والنصب دون الجر؛ لأنه لا حاجة إلى التقدير مع وجود الكسرة، والجمهور على خلافه.

<sup>(</sup>٣) خرج به ما لزم حالة واحدة لكن بسبب عامل نحو: (سبحان الله) أو بسبب حرف العلة نحو: (الفتى) وهما معربان، لا مبنيان.

<sup>(</sup>٤) ليس في (س).



## ەتمرينٌ:

لا بين المعربَ بأنواعه، والمبنيَّ، من الكلماتِ الواقعةِ في العباراتِ الآتيةِ:

قال أعْرابيُّ: اللهُ يُخْلِفُ مَا أَتْلَفَ الناسُ، والدَّهْرُ يُتْلِفُ ما جَمَعُوا، وكمْ مِنْ مَيْتَةٍ عِلَّتُها طَلَبُ الحياةِ، وحياةٍ سَببُهَا التَّعَرُّضُ لِلْمَوْتِ.

سأَل عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ عَمْرَو بْنَ مَعْدِ يكوبَ عَنِ الْحَرْبِ، فقال لَهُ: هي مُرَّةُ الْمَذَاقِ، إِذَا قَلَصَتْ عَنْ سَاقٍ، مَنْ صَبَرَ فِيها عُرِفَ، ومَنْ ضَعُفَ عنْها تَلِفَ....

﴿وَٱلضَّحَىٰ ۚ وَٱلۡيَٰلِ إِذَا سَجَىٰ ۗ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۗ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ ٱلْأُولَى ﴾ [الضحى:١-٤].

#### (١) تتمة في معرفة الإعراب والبناء في الأسهاء والأفعال والحروف:

١- الأسياء كلها معربةً عدا سبعة فهي مبنية: الضمير، واسم الشرط، واسم الاستفهام، واسم الإشارة،
 واسم الفعل، والاسم الموصول، والظرف.

٢- والأفعال فيها تفصيل، فالماضي مبني اتفاقا، والأمر مبني عند البصريين ومعرب عند الكوفيين، والمضارع مبني إذا اتصل به نون الإناث، ونون التوكيد المباشرة الثقيلة والخفيفة، ومعنى (المباشرة) أي لم تتصل به ألف الاثنين أو واو الجهاعة أو ياء المخاطبة.

٣- والحروف كلها مبنية. وفي الخلاصة:

وَفِعْسِلُ أَمْسِرٍ وَمُضِسِيٍّ بُنِيَسَا مِسنْ نُسونِ تَوْكِيسِدٍ مُبَساشِرٍ وَمِسنْ وَكُسلُّ حَسرُفٍ مُسْسِتَحِقٌّ لِلْبِنَسا وَمُسْهُ ذُو فَسنْح وَذُو كَسْسِرٍ وَضَهُ

وَأَغْرَبُ وا مُضَسادِعًا إِنْ عَرِيَسا نُسُونِ إِنَّسَانُ مُسِنْ فُسِنْ فُسِنْ فُسِنْ وَسُنِي مَسْنَ فُسِنْ فُسِنْ وَالْأَصْس لُ فِي الْسَمَنِي آَنْ يُسَكَّنَا كَسَايَنُ كَسَمُ وَالسَّاكِنُ كَسَمُ وَالسَّاكِنُ كَسَمْ

#### باب الإعراب



فِيها ثُحَدِّثُ أَنَّ الْسعِزَّ فِي النُّقَلِ (٢) وقُهُ لِلْمَعَ الِي والْسعَوَالِي وشَهرٍ (٣) أَصَبْتَ حَلِيمًا أَوْ أَصابَكَ جَاهِلُ (٤) إِنَّ الْعُلا [حَدَّثَتْنِي] (١) وَهْ يَ صَادِقَةُ إِذَا نَامَ غِرَّ فِي دُجَى الليْلِ فاسْهَرِ إِذَا أَنت لَم تُقْصِرْ عَنِ الْجَهْلِ والْخَنا

الصَّبْرُ على حُقوقِ الْـمُرُوءَةِ أَشَدُّ مِنَ الصَّبْرِ على أَلَمِ الْـحاجَةِ، وذِلَّةُ الْـفَقْرِ مانِعَة مِن عِي الصَّبْرِ، كما أَنَّ عِزَّ الْـغِنَى مانِعٌ مِنْ كَرَمِ الإِنْصافِ.

(١) في (س): (حدثني). وهو تحريف ينكسر به وزن البيت.

<sup>(</sup>٢) البيت من (البسيط) في لامية العجم للطُّغْرائي أحد أفراد الدهر الأماثل، والقصيدة من عيون الشعر العربي. انظر: شرح لامية العجم لأبي البقاء العُكْبَرِي (ص٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) البيت من (الطويل) للوزير المصري الأديب عبد الله باشا فكري (ت:١٣٠٧هـ-١٨٨٩م)، من قصيدة ينصح فيها ولده. انظر: كتاب (عبد الله فكري: عصره، حياته، أدبه) لمحمد عبد الغني حسن.

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل لـ (أَوْس بن حَجَر -بفتح الحاء والجيم-) في ديوانه (ص٩٩) قصيدة رقم (٣٨).



# •أسئلةٌ على ما تقدم:

ما هو الإعرابُ؟ ما هو البناءُ؟ ما هو المعرب؟ ما هو المبني؟ ما معنى تغيرِ أواخرِ الكلم؟ إلى كم قسم ينقسم التغير؟ ما هو التغير اللفظي؟ ما هو التغير التقديري؟ ما أسباب التغير التقديري؟ اذكر سببين مما يمنع النطقَ بالحركةِ.

اِيتِ بثلاثةِ أمثلةٍ لكلامٍ مفيدٍ، بحيثُ يكونُ في كلِّ مِثالٍ اسمٌ معربٌ بحركة مقدرة منع من ظهورها التعذر.

اِيتِ بمثالين لكلام مفيد [يكونُ] (١) في كل واحد منهما اسم معرب بحركة مقدرة منع من ظهورها الثقل.

إيتِ بثلاثة أمثلة لكلام مفيد في كل مثال منها اسم مَبْنِيٌّ.

إيتِ بثلاثة أمثلة لكلام مفيد يكون في كل مثال منها اسم معرب بحركة مقدرة منع من ظهورها المناسبة.



(۱) ليس في (س).



### أنواع الإعراب

قال: وأقسامُه أربعة: رَفْعٌ، وَنَصْبٌ، وَخَفْضٌ، وَجَزْمٌ؛ فللأسَهَاءِ مِنْ ذَلِكَ الرَّفَعُ، والنَّصبُ، والجَـزْمُ، والجَـزْمُ، والجَـزْمُ، والجَـزْمُ، والجَـزْمُ، والجَـزْمُ، والجَـزْمُ،

وأقول: أنواع الإعراب التي تقع في الاسم والفعل جميعًا أربعة: الأوَّل: الرفع، والثاني: النصب، والثالث: الخفض، والرابع: الجزم، ولكل واحد من هذه الأنواع الأربعة معنى في اللغة، ومعنى في اصطلاح النحاة.

أما الرفع فهو في اللغة: العُلُوُّ والارتفاعُ، وهو في الاصطلاح: تَغَيَّرُ مخصوصٌ علامَتُهُ الضمةُ وما ناب عنها - وستعرف قريبًا ما ينوب عن الضمة في الفصل الآتي إن شاء الله - ويقع الرفع في كل من الاسم والفعل، نحو: (يَقُومُ عَلِيُّ) و(يَصْدَحُ البُلْبُلُ).

وأما النصبُ فهو في اللغة: الاستِواءُ والاستِقامَة، وهو في الاصطلاح: تَغَيُّرُ خصوصٌ علامته الفَتْحَة وما ناب عنها، ويقع النَّصْبُ في كل من الاسم والفعل أيضًا، نحو: (لَنْ أُحِبَّ الكَسَلَ).

وأما الخفض فهو في اللغة: التَسَفُّلُ، وهو في الاصطلاح: تغيُّرٌ مخصوصٌ علامتُهُ الكَسْرَةُ وما نابَ عنها، ولا يكون الخفض إلا في الاسم، نحو: (تَأَلَّتُ مِنَ الكَسُولِ).

وأما الجزم فهو في اللغة: القَطْعُ، وفي الاصطلاح: تغيرٌ مخصُوصٌ علامتُهُ السُّكونُ وما نابَ عنه، ولا يكون الجَزْمُ إلا في الفعل المضارع، نحو (لَمْ يَفُزْ مُتَكَاسِلٌ).

#### أنواع الإعراب

فقد تبين لك أن أنواع الإعراب على ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الأسماء والأفعال، وهو الخفض، وقسم مختص بالأفعال، وهو الخفض، وقسم مختص بالأفعال، وهو الجزم.

#### •أسئلة على ما تقدم:

ما أنواع الإعراب؟ ما هو الرفع لغة واصطلاحًا؟ ما هو النصب لغة واصطلاحًا؟ ما هو الخفض لغة واصطلاحًا؟ ما هو الجزم لغة واصطلاحًا؟ ما أنواع الإعراب التي يشترك فيها الاسم والفعل؟ ما الذي يختص به الاسم من أنواع الإعراب؟ ما الذي يختص به الفعل من أنواع الإعراب؟ مَثِلٌ بأربعة أمثلة لكُلٌ من الإسم المرفوع، والفعل المنصوب، والاسم المخفوض، والفعل المجزوم.





# قال: (باب معرفة علامات الإعراب) لِلرَّفْعِ أَرْبَعُ عَلاَمَاتٍ: الضَّمَّةُ، والوَاوُ، وَالألِفُ، وَالنُّونُ.

وأقول: تستطيع أن تَعْرِفَ أن الكلمةَ مرفوعةٌ بوجود علامة في آخرها من أربع علامات: واحدة منها أصلية، وهي الضمة، وَثَلاثٌ فُرُوعٌ عنها، وهي: الواو، والألف، والنون.

### -- مواضعُ الضمةِ:

لَّ قال: فَأَمَّا الضَّمَّةُ فَتَكُونُ عَلامَةً للرَّفْعِ فِي أَرْبَعَةِ [مَوَاضِعَ] ('): الإسْمِ المُفْرَدِ، وجَمْعِ التَّكْسِيرِ، وَجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ، والْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الذي لَمْ يَتَّصِلْ بآخرِه شَيْءٌ.

## وأقول: تكون الضمة علامَةً على رَفْعِ الكلمة في أربعة مواضع:

الموضع الأول: الاسم المفرد، والموضع الثاني: جمع التكسير، والموضع الثالث: جمع المؤنث السالم، والموضع الرابع: الفعل المضارع الذي لم يَتَّصِلْ به ألف اثنين، ولا واو جماعة، ولا ياء مخاطبة، ولا نون توكيد خفيفةٌ أو ثقيلةٌ، ولا نُونُ نِسْوَةٍ.

أما الاسم المفرد فالمراد به ههنا: ما ليس مُثَنَّى ولا مجموعًا ولا مُلْحَقًا بهما (٢) ولا من الأسماء الخمسة: سواءٌ أكان المراد به مذكرًا مثل: محمد، وعلي، وحمزة، أم كان المراد به مؤنثًا مثل: فاطمة، وعائشة، وزينب.

<sup>(</sup>١) في (س): (مواضيع).

<sup>(</sup>٢) أي: ولا يكون ملحقًا بالمثنى وهو: كِلا وكلتا واثنان واثنتان. ولا ملحقًا بالجمع المصحح كـ (كعشـرين) و(أذرعات)، فالملحق بهم كل ما كان على صورتيهما ولم يستوف شروطه.



وسواءٌ أكانت الضمة ظاهرة كما في نحو: (حَضَرَ مُحَمَّدٌ)، و(سّافَرَتْ فَاطِمَةُ)، أم كانت مُقَدَّرَةً نحو: (حَضَرَ الْفَتَى [والدَّاعي] (الله وَعَلَمة ونحه الضمة الظاهرة، ونعمه)، فإن (محمد) وكذا (فاطمة) مرفوعان، وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة، و(الفتى) ومثله (ليلى) و(نُعْمى) مرفوعات، وعلامة رفعهن ضمة مُقَدَّرةٌ على الألف منع من ظهورها التعذر، [و(الدَّاعي)] مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، و(أخِي) مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها حركة المناسبة.

وأما جمع التكسير فالمراد به: ما دَلَّ على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تَغَيُّرٍ في صيغة مفردِهِ. وأنواع التغير الموجودةُ في جموع التكسير ستةٌ:

١ - تَغَيَّرٌ بالشكل لَيْسَ غَيْرُ، نحو: (أَسَدٌ وأُسْدٌ، وَنَمِرٌ ونُمُرٌ)؛ فإن حروف المفرد
 والجمع في هذين المثالين مُتَّحِدَةٌ، والإِخْتلافُ بين المفرد والجمع إنها هو في شكلها.

٢ - تَغَيُّرٌ بالنقص لَيْسَ غَيْرُ، نحو: (تُهَمَةٌ وتُهُمٌ، وتُخَمَةٌ وتُخَمَّ)، فأنت تجد الجمع قد نقص حرفًا [في هذه الكلمات] - وهو التاء - وباقي الحروف على حالها في المفرد.

٣- تَغَيُّرٌ بالزيادة ليس غيرُ، نحو: (صِنْوٌ ( وَصِنْوَانٌ)، في مثل قول ه تعالى: (صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانِ ) [الرعد:٤].

<sup>(</sup>١) مكانها في (س): (القاضي).

<sup>(</sup>٢) مكانها في (س): (القاضي).

<sup>(</sup>٣) في (س): (في هذين المثالين).

<sup>(</sup>٤) الصنو: الفسيلة، وصنوان يستعمل بلفظ واحد للمثنى والجمع، وليس له نظير إلا قنو وقنوان وهو العنقود، ويفرق بينها بأن الجمع تنون فيه النون ويعرب بالحركات الظاهرة، وأما المثنى فتكسر نونه ويعرب بالألف رفعًا وبالياء جرًا أو نصبًا.



٤ - تَغَيَّرٌ في الشكل مع النقص، نحو: (سَرِيرٌ وسُرُرٌ، وكتَابٌ وكُتُبٌ، وأحْمَرُ وحُمَّرٌ، وأَجْمَرُ وأَبْيَضُ وبِيضٌ).

٥- تَغَيُّرٌ فِي الشكل مع الزيادة، نحو: (سَبَبٌ وَأَسْبَابٌ، وَبَطلٌ وأَبطالٌ، وَهِنْـ دُّ وَهُنْـ دُّ وَهُنُـدٌ وَهُنُودٌ، وَسَبُعٌ وَسِبَاعٌ، وَذِئبٌ وَذِئابٌ، وشُجَاعٌ وشُجْعَانٌ).

٦ - تَعَيُّرٌ فِي الشكل مع الزيادة والنقص جميعًا، نحو: (كَرِيمٌ وكُرَمَاءُ، وَرَغِيفٌ وَرُغِيفٌ
 وَرُغْفَانٌ، وكاتِبٌ وَكُتَّابٌ، وَأَمِيرٌ وأُمَرَاءُ).

وهذه الأنواع كلها تكون مرفوعة بالضمة، سواءٌ أكان المراد من لفظ الجمع مذكرًا، نحو: (رِجَال، وكُتّاب)، أم كان المراد منه مؤنثًا، نحو: (هُنُود، وَزَيَانِب)، وسواءٌ أكانت الضمة ظاهرة كها في هذه الأمثلة، أم كانت مقدرة كها في آفي النحو: (سَكَارَى، وَجَرْحَى)، ونحو: (عَذَارَى (٢)، وَحَبَالى) تقول: (قامَ الرِّجالُ والزَّيَانِبُ)، فتجدهما مرفوعين بالضمة الظاهرة، وتقول: (حَضَرَ الجُرْحَى والعَذَارَى)، فيكون كه من (الْجَرْحَى) و(العَذَارَى) مرفوعًا بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر.

وأما جمع المؤنث السالم أنه فهو: ما دلَّ عَلَى أكثر من اثنتين بزيادةِ أَلِفٍ وَتاءٍ في آخره، نحو: (زَيْنَبَات، وفاطهات، وحَمَّامات)، تقول: (جَاءَ الزَّيْنَبَاتُ، وسافر الفاطهات)، فـ (الزينبات والفاطهات) مرفوعان.

=

<sup>(</sup>١) ليس في (الأصل) والمثبت من: (س).

<sup>(</sup>٢) جمع عذراء، وهي البكر

<sup>(</sup>٣) هذا الجمع مقيس في خمسة أمور: ١ - ما فيه تاء التأنيث مطلقًا علمًا مؤنثًا أو غيره أو غير علم، كعائشة وجميلة وطلحة وجارية وبنت وذات بمعنى صاحبة ٢ - ما فيه ألف التأنيث مطلقًا مقصورة أو ممدوة كسلمى وصحراء ٣ - العلم المؤنث ولم يكن فيه علامة التأنيث كسعاد وزينب. ٤ - مصغر مذكر



وعلامة رفعها الضمة الظاهرة، ولا تكون الضمة مقدرة في جمع المؤنث السالم، إلا عند إضافته لياء المتكلم نحو: (هَذِهِ شَجَرَاتِي وَبَقَرَاتِي).

فإن كانت الألفُ غيرَ زائدة: بأن كانت موجودة في المفرد نحو: (القاضي والقُضَاة (۱) والداعي والدُّعَاةُ) لم يكن جمعَ مؤنثِ سالمًا، بل هو حينئذِ جمعُ تكسير، وكذلك لو كانت التاء ليست زائدة: بأن كانت موجودة في المفرد نحو: (مَيْت وأمْوَات، وبَيْت وأبيات، وصَوْت وأصْوَات) كان من جمع التكسير، ولم يكن من جمع المؤنث السالم.

وأما الفعل المضارع: فنحو: (يَضْرِبُ) و(يَكْتُبُ)، فكلٌ من هذين الفعلين مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وكذلك (يدعو) و(يَرْجُو)، فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة عَلَى الواو منع من ظهورها الثقل، وكذلك (يَقْضِي، ويُرْضِي) فكل منهما مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، وكذلك (يَرْضَى، [وَيَهُوَى] ()) فكل منهما مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة عَلَى الألف منع من ظهورها التعذر.

ما لا يعقل كدريهات، وفُلَيسات. ٥- وصف المذكر غير العاقل كأيام معدودات، وجبال راسيات. وما عدا ذلك فهو مقصور على السماع كسماوات وأمهات وسبجلات، وكل خاسي لم يسمع له جمع تكسير كسرادق واصطبل وحمَّام وما صُدِّرَ بابْنِ كابن آوى وابن عرس فيقال: بنات آوى وبنات عرس. ونظمها الشاطبيُّ بقوله:

وَقِسْهُ فِي ذِي النَّا وَنَحْوِ ذِكْرَى وَدِرْهَهِمُ مُصَعَعَر وَصَحْرَا وَرَبْهِ مِنْ الْسَاقِلِ وَخَدِي وَخَدِي وَخَدِي الْسَاقِلِ وَخَدِيرُ أَنَا مُسَالًا مُّ لِلنَّاقِلِ لِيَوْدَ مُسَالًا مُّ لِلنَّاقِلِ لِيَّالَّالِ اللَّاقِلِ لَا يَعْمَلُونَا مُسَالًا مُّ لِلنَّاقِلِ لَا يَعْمَلُونَا مُسَالًا مُنْ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(١) وأصل قضاة: قُضَيَةٌ، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، وضموا قافها للفرق بين الجمع والمفرد.

(٢) مكانها في (س): (وَيَقُوَى).



وقولنا: (الذي لم يتصل به ألفُ اثنين أو واو جماعة أو ياءُ مخاطبة) يُخْرِجُ ما اتصل به واحد من هذه الأشياء الثلاثة؛ فها اتصل به ألف الاثنين نحو: (يَكْتُبَانِ، ويَنْصُرَان)، وما اتصل به واو الجهاعة نحو: (يَكْتُبُونَ، ويَنْصُرونَ)، وما اتصل به ياءُ المخاطبة نحو: (تَكْتُبِينَ، وتَنْصُرِينَ)، ولا يُرفع حينئذِ بالضمة، بل يرفع بثبوت النون، والألفُ أو الواو أو الياء فاعل، وسيأتي إيضاح ذلك (۱)

وقولنا: (ولا نونُ توكيد خفيفةٌ أو ثقيلةٌ) يُخْرِجُ الفِعْلَ المضارعَ الذي اتصلت به إحدى النونين، نحو قوله تعالى: (لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَامِّنَ الصَّغِرِينَ السَّهَ الموسن: ٣٦]، والفعل حينئذِ مبني على الفتح.

وقولنا: (ولا نونُ نِسْوةٍ) يُخْرِجُ الفعلَ المضارعَ الذي اتصلت به نـون النسـوة، نحـو قوله على الله و المنالك المنالك

## تمرین :

♦ بيّن المرفوعات بالضمة وأنواعها، مع بيان ما تكون الضمة فيه ظاهرة وما تكون الضمة فيه مقدرة، وسبب تقديرها، من بين الكلمات الواردة في الجمل الآتية:

قَالَتْ أَعْرَابِيَّةٌ لِرَجُلِ: مَالَكَ تُعْطِي وَلَا تَعِدُ؟ قَالَ: مَالَكِ وَالْوَعْدَ؟ قَالَتْ: يَنْفَسِحُ بِهِ الْبَصَرُ، ويَنْتَشِرُ فِيهِ الْأَمَلُ، وَتَطِيبُ بِذِكْرِهِ النَّفُوسُ، وَيَرْخَى بِهِ الْعَيْشُ، وَتُكْتَسَبُ بِهِ الْبَصَرُ، ويَنْتَشِرُ فِيهِ الْأَمَلُ، وَتَطِيبُ بِذِكْرِهِ النَّفُوسُ، وَيَرْخَى بِهِ الْعَيْشُ، وَتُكْتَسَبُ بِهِ الْبَصَرُ، ويُرْبَحُ بِهِ الْمَدْحُ والْوَفاءُ ... الْخَلْقُ عِيَالُ الله، فَأَحَبُّهُمْ [اليه] (٢) أَنْفَعُهُم الْمَدْحُ والْوَفاءُ ... الْخَلْقُ عِيَالُ الله، فَأَحَبُّهُمْ [اليه] (٢)

<sup>(</sup>١) انظر: (ص ٤٢) من الشرح.

<sup>(</sup>٢) مكانها في (س): (لله).

#### أنواع الإعراب



لِعِيَالِهِ.. أَوْلَى النَّاسِ بِالْعَفْوِ أَقْدَرُهُمْ عَلَى العُقُوبِةِ.. النِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطان.. عِنْدَ الشِّدَائِدِ تُعْرَفُ الإِخْوانُ.. تَهُونُ البَلايَا بِالصَّبْرِ.. الْخَطَايا تُظْلِمُ الْقَلْبَ.. القِرَى إِكْرَامُ الضَّيْفِ.. الظَّلْمُ ظُلُبَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. الظَّلْمُ ظُلُبَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

### وأسئلةٌ على ما تقدم:

في كم موضع تكون الضمة علامة للرفع؟ ما المراد بالاسم [المفرد](١)؟

مَثِّل للاسم المفرد بأربعة أمثلة بحيث يكون الأول مذكرًا والضمة ظاهرة على آخره، والثاني مذكرًا والضمة مقدرة، والثالث مؤنثًا والضمة ظاهرة، والرابع مؤنثًا والضمة مقدرة.

ما هو جمع التكسير؟ عَلَى كم نوع يكون التغير في جمع التكسير مع التمثيل لكل نوع بمثالين؟ مَثِلٌ لجمع التكسير الدال عَلَى مذكّرِينَ والضمة مقدرة، ولجمع التكسير الدال على مؤنثات والضمة ظاهرة.

ما هو جمع المؤنث السالم؟ هل تكون الضمة مقدرة في جمع المؤنث السالم؟ إذا كانت الألف غيرَ زائدة في الجمع الذي في آخره ألف وتاء فمن أي نوع يكون مع التمثيل؟ وكيف يكون إعرابه؟ متى يرفع الفعل المضارع بالضمة؟ مَثِّلُ بثلاثة أمثلة مختلفة للفعل المضارع المرفوع بضمة مقدرة.



<sup>(</sup>١) في (س): (المفرد هنا).



# •نِيابَةُ الْواوِ عَنِ الضَّمَّةِ :

لَّ قال: وأمَّا الْـوَاوُ فَتكونُ عَلامَةً لِلرَّفْعِ في مَوْضعَيْنِ: في جَمْعِ المذكَّرِ السَّالمِ، وفي الأَسْمَاءِ الْـحَمْسَةِ، وَهِيَ: أَبُوكَ، وأَخُوكَ، وفُوكَ، وذو مَالٍ.

وأقول: تكون الواو علامة على رَفْعِ الكلمة في موضعين، الأول: جَمْعُ المذكر السالم، والموضع الثاني: الأسماءُ الخمسة.

أما جمع المذكر السالم (۱) فهو: اسمٌ دَلَّ عَلَى أكثرَ منِ اثنين، بزيادة في آخره، صالِحٌ للتَّجْرِيد عن هذه الزيادة، وعَطْفِ مثله عليه، نحو: ﴿ فَرِحَ ٱلْمُحَلَّفُونَ ﴾[التوبة: ٨١]، ﴿ لَتَجْرِيدُ عن هذه الزيادة، وعَطْفِ مثله عليه، نحو: ﴿ فَرِحَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾[الانفال: ٨]، ﴿ لَنَكِنِ ٱلزَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾[الانفال: ٢٥]، ﴿ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوجِمْ ﴾[التوبة: ١٠٢].

فكلٌ من (المخلفون) و(الراسخون) و(المؤمنون) و(المجرمون) و(صابرون) و و(آخرون) جمعُ مذكر سالم، دالٌ عَلَى أكثر من اثنين، وفيه زيادة في آخره - وهي الواو والنون - وهو صالح للتجريد من هذه الزيادة، ألا ترى أنك تقول: (مُحَلَّفٌ، ورَاسِخٌ،

<sup>(</sup>۱) هذا الجمع إما أن يكون اسمًا فشرطه: أن يكون علما، لمذكر، عاقل، خاليًا من تاء التأنيث كطلحة، ومن الرحيب المزجي كبعلبك، وسيبويه، والإسنادي كتأبَّط شَرًّا، ومن الإعراب بحرف كحسنين وزيدون. وإما أن يكون صفة (أي اسم فاعل، أو اسم مفعول، أو صفة مشبهة، أو اسم تفضيل، أو صيغة مبالغة). فشرطها أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث كفهامة، ليست من باب أفعل فعلاء كأخضر وخضراء، ولا فعلان فعلى كسكران وسكرى، ولا مما يستوي في الوصف به المذكر والمؤنث كرجل صبور وامرأة صبور، ورجل عانس وامرأة عانس.



ومُؤْمِنٌ، وجُوْمٌ، وصَابِرٌ، وآخَرُ)، وكل لفظ من ألفاظ الجموع الواقعة في هذه الآيات مرفوعٌ، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، وهذه النون التي بعد الواو عِوَضٌ عن التنوين في قولك: (مُحَلَّفٌ) وأخواتِه، وهو الاسم المفرد.

وأما الأسهاء الخمسة: فهي هذه الألفاظ المحصورة التي عَدَّها المؤلف، -وهي: (أَبُوكَ، وأخوكَ، وخُوكَ، وذو مَالٍ) - وهي تُرْفَعُ بالواو نيابة عن الضمة، تقول: (حَضَرَ أَبُوكَ، وأَخُوكَ، وَجَمُوكَ، [ونطق فُوكَ] (١)، وذُو مَالٍ).

واعلم أن هذه الأسماء الخمسة لا تُعْرَبُ هَذا الإعرابَ إلا بشروط، وهذه الشروط منها ما يشترط في بعضها.

أما الشروط التي تشترط في جميعها فأربعة شروط (۲):

الأول: أن تكون مُفْرَدةً، والثاني: أن تكون مُكَبَّرَةً.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فُوك) فقط، والمثبت من (س) ووافقتها مطبوعة دار السلام (ص٢٦) وهو أليق بالسياق.

<sup>(</sup>٢) جمعها العمريطي: في الدرة البهية بقوله:

وَهْدِيَ الَّتِدِي تَسَأْقِي جَسلَى الْسوِلاءِ كُسلُّ مُضَسافًا مُفْسرَدًا مُكَسبَّرًا



والثالث: أن تكون مضافة، والرابع: أن تكون إضافتها لغيرياء المتكلم.

فخرج باشتراط الإفراد ما لو كانت مُثَنّاةً أو مجموعة جمع مذكر أو جمع تكسير؛ فإنها لو كانت [مجموعة] (١ جمع تكسير أُعربت بالحركات الظاهرة، تقول: (الآباءُ يُربُّونَ أَبْنَاءَهُمْ)، وتقول: (إخوانُكَ يَدُكُ التي تَبْطِشُ بِهَا)، وقال الله تعالى: ﴿ وَالْكَا أَكُمُ اللهُ عَالَى: ﴿ وَالْكَا اللهُ عَمالَ: ﴿ وَالْكَا اللهُ عَمالَ: ١٠٢] وَ أَنْنَا وَكُمُ اللهُ اللهُ عَمالًا عَمالًا عَمالًا اللهُ عَمالًا اللهُ وَمَا اللهُ عَمالًا اللهُ عَمالًا عَمالًا اللهُ عَمالًا اللهُ عَمالًا اللهُ عَمالًا اللهُ عَمالًا اللهُ عَمالًا اللهُ عَمَالِهُ وَالْمُوالِمُ اللهُ عَمالًا اللهُ عَمالًا اللهُ عَمالًا اللهُ عَمَالًا اللهُ اللهُ عَمالًا اللهُ عَمَالًا اللهُ عَمَالًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَالًا اللهُ ال

ولو كانت مُثَنَّاةً أُعربت إعرابَ المثنى بالألف رفعًا وبالياء نصبًا وجرًّا -وسيأتي بيانه قريبًا (٢) - تقول: (أَبُوَاكَ رَبَّيَاكَ)، وتقول: (تَأَدَّبْ فِي حَضْرَةِ أَبُوَيْكَ) وقال الله تعالى: ( وَرَفَعَ أَبُوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ ) [بوسف:١٠٠]، (فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخُويً كُوَّ ) [الحجرات:١١].

ولو كانت مجموعة جمعَ مذكر سالمًا رُفعت بالواو على ما تقدم، ونصبت وجرت بالياء، تقول: (هؤُلاَءِ أَبُونَ وأَخُونَ)، وتقول: (رَأيتُ أَبِينَ وَأَخِينَ)، ولم يجمع بالواو والنون [غيرُ الأب والأخ] (٢)، وكان القياسُ يقتضي ألا يُجمع شيءٌ منها هذا الجمع.

وخرج باشتراط (أن تكون مُكَبَّرَةً) ما لو كانت مُصَغَّرةً، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة، تقول: (هذا أُبَيُّ وأُخَيُّ)، وتقول: (رأَيْتُ أُبَيَّا وأُخَيًّا)، وتقول: (مَرَرْتُ بأُبَيًّ وأُخَيًّا)،

(١) ليس في (س).

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص ١٠٢) من الشرح.

<sup>(</sup>٣) في (س): (غيرُ لفظ الأب والأخ).



وخرج باشتراط (أن تكون مُضَافة) ما لو كانت منقطعة عن الإضافة؛ فإنها حينئذ وخرج باشتراط (أن تكون مُضَافة) ما لو كانت منقطعة عن الإضافة؛ فإنها حينئذ تُعرب بالحركات الظاهرة أيضًا، تقول: (هذا أبُّ)، وتقول: (رأيْتُ أَبُا)، وتقول: (مَرَرْتُ بأبِ) [وكذا] (الله تعالى: ﴿وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أَخَتُ السَاء:١١]، ﴿إِن يَسَرِقُ فَعَدُ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن أَبِيكُمْ إِلَى لَهُ وَلَهُ وَلَهُ مِنْ أَبِيكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ اليوسف:١٥]، ﴿إِنَّ لَهُ وَأَلَ آتَنُونِ بِأَخِ لَكُم مِنْ أَبِيكُمْ اليوسف:١٥]، ﴿إِنَّ لَهُ وَأَلَ آتَنُونِ بِأَخِ لَكُم مِنْ أَبِيكُمْ اليوسف:١٥]، ﴿إِنَّ لَهُ وَأَلَ آتَنُونِ بِأَخِ لَكُم مِنْ أَبِيكُمْ اليوسف:١٥]، ﴿إِنَّ لَهُ وَأَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وخرج باشتراط (أن تكون إضافتُها لغير ياءِ المتكلم) ما لو أضيفت إلى هذه الياء؛ فإنها حينئذ تعرب بحركات مقدرة على ما قبل [الياء] (٢) منع من ظهورها اشتغالُ المحلِّ بحركة المناسبة؛ تقول: (حَضَرَ أَبِي وأخِي)، وتقول: (احْتَرَمْتُ أَبِي وأخِي الأَكْبَرَ) وتقول: (أنَا لا أتكلَّمُ في حَضْرَةِ أبي وأخِي الأَكْبَر).

وقال الله تعالى: (إِنَّ هَٰذَآ أَخِى ﴿ صِ:٢٣]، ﴿ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَاۤ أَخِى ۗ ﴾ [بوسف:٩٠]، ﴿ فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجَهِ أَبِى ﴾ [بوسف:٩٣].

وأمّا الشروط التي تختص ببعضها دون بعض؛ فمنها أن كلمة (فُوكَ) لا تُعْرَبُ هذا الإعرابَ إلا بشرط أن تخلو من الميم، فلو اتصلت بها الميم أُعربت بالحركات الظاهرة، تقول: (هذَا فَمٌ حَسَنٌ)، وتقول: (مَلْ فَمْ حَسَنٌ)، وتقول: (نَظَرْتُ إِلَى فَم حَسَنٍ)، وهذا شرط زائد في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها.

(١) في (س): (وكذلك).

(٢) في (س): (ياء المتكلم).



# ومنها أن كلمة (ذو) لا تعرَّبُ هذا الإِعرَابَ [إلَّا] (١) بِشرطين:

الأول: أن تكون بمعنى صاحب<sup>(١)</sup>

والثاني: أن يكون الذي تضاف إليه (اسمَ جنس ظاهرًا غَيْرَ وَصْفِ) (٢)؛ فإن لم [تكن] (١) بمعنى صاحب بأنْ كانت موصولة فهي مَبْنِيَّةٌ.

(١) في (س): (إلى) وهو تحريف.

#### (٣) اشترط المصنف في الذي تضاف إليه (ذو) ثلاثةَ شروط:

الأول: أن يكون اسم جنس جامد، وهو الاسم الذي يدل على فرد شائع من أفراد الحقيقة الذهنية المجردة، أي أنه يدل على شيء لا يختص بواحد دون آخر من أفراد جنسه، ويعبرون عنه بها يصدق على القليل والكثير واللفظ واحد: كالماء والذهب والخل والزيت والعلم والمال والفضل والجاه، فخرج بهذا الشرط العَلَمُ فلا تضاف إليه (ذو).

الشرط الثاني: أن يكون ظاهرًا فخرج به المضمر فلا يقال: ذووه إلا شذوذًا.

الشرط الثالث: أن يكون غير وصف، فخرج به المشتق، والوصف هو المشتق (أي اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، وأفعل التفضيل، وصيغة المبالغة). فلا يقال: جاء ذو قائم، ونحوه. فتخلص من ذلك أن (ذو) لا تضاف إلى واحد من أربعة أشياء: العلم، والضمير، والمشتق، والجملة. وأنها تضاف إلى اسم الجنس الجامد.

(٤) في (س): (يكن).

<sup>(</sup>٢) وفي الخلاصة: (مَنْ ذَاكَ ذُو إِنْ صُحْبَةً أَبانَا) فاشترطوا أن تكون بمعنى صاحب، وخرج بذلك (ذو الطائية) الموصولة التي بمعنى: (الذي) وتكون مبنية على السكون، وآخرها الواو رفعًا ونصبًا وجرًا فتقول: جاء ذو قام، ورأيت ذو قام، ومررت بذو قام. وسميت الطائية نسبة إلى طَيِّع -كسَيِّد- القبيلة. والشواهد الشعرية على ذلك كثيرة تُراجعُ في المطولات.

#### أنواع الإعراب

ومثالهًا غيرَ مَوْصُولةٍ قولُ أبي الطَّيِّبِ الْـمُتَنِّبي:

ذُو الْعَقْلِ يَشْقَى فِي النَّعِيمِ بِعَقْلِهِ وَأَخُو الْجَهَالَةِ فِي الشَّقَاوَةِ يَنْعَمُ (١)

وهذان الشرطان زائدانِ في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها.



### **- [ تمرينا**تٌ]<sup>(۲)</sup>

الله المرفوع بالضمة الظاهرة، أو المُقدّرة، والمرفوعَ بالواو، مع بيان نوع كل واحد منها، من بين الكلمات الواردة في الجمل الآتية:

قال الله تعالى: ﴿ وَذَا فَلَحَ الْمُوْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُورِ ﴾ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَنعِلُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۞ ﴾ الدرددنا - ١٠٠.

وقال الله تعالى: ﴿ وَرَهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ﴾ [الكهف:٥٣].

الْفِتْنَةُ تُلْقِحُهَا النَّجْوَى وتُنتِجُهَا الشَّكْوَى.. إِخْوَانُكَ هُمْ أَعْوَانُكَ إِذَا اشْتَدَّ بِكَ الْكَرْبُ، وَأُسَاتُكَ إِذَا عَضَكَ الزَّمَانُ.. النَّائِبَاتُ مِحَكُّ الأصْدِقَاءِ.. أَبُوكَ يَتَمَنَّى لَكَ الْحَرْبُ، وَأُسَاتُكَ إِذَا عَضَكَ الزَّمَانُ.. النَّائِبَاتُ مِحَكُّ الأصْدِقَاءِ.. أَبُوكَ يَتَمَنَّى لَكَ الْخَيْرَ وَيَرْجُو لَكَ الْسَفَلاَحَ.. أَخُوكَ الَّذِي إِذَا تَشْكُو إلَيْهِ يُشْكِيكَ.. وَإِذَا تَدْعُوهُ عِنْدَ الكَرْبِ يُجِيبُك.

<sup>(</sup>١) البيت من الكامل في ديوانه بشرح أبي البقاء العُكْبَرِيِّ، التبيان في شرح الديوان (٤/ ١٢٤)، واستشهد به على أن (ذو) في البيت بمعنى صاحب.

<sup>(</sup>٢) في (س): (تمرين).

#### أنواع الإعراب



٢ - ضع في الأماكن الخالية من العبارات الآتية اسمًا من الأسماء الخمسة مرفوعًا بالواو:

(ج)... كَانَ صديقا لي.

(أ) إذا دَعَاكَ... فَأَجِبْهُ.

(د) هذا الكتابُ أَرْسَلَهُ لَكَ...

(ب) لَقَدْ كانَ مَعِي... بالأَمْسِ.

٣- ضع في المكان الخالي من الجمل الآتية جمع تكسيرٍ مرفوعًا بضمة ظاهرة في
 بعضها، ومرفوعًا بضمة مقدرة في بعضها الآخر:

(أ)... أَعْوَ انُكَ عِنْدَ الشِّدَّةِ.

(ج) كانَ معنَا أَمْسِ (١٠) ... كِرَامٌ

(ب) حضر ... فَأَكْرَ مْتُهُمْ

(د)... تفْضَحُ الكَذُوبَ.

<sup>(</sup>۱) كذا بكسر السين من (أمس) إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك مباشرة، وهي مُلاَزِمَةٌ للبناء على الفتح في جميع أحوالها رفعًا ونصبًا وجرًا عند الحجازيين، وافترقت بنو تيم فرقتين، وبسط ذلك كله واستوعب أمثلته: سيبويه في الكتاب (٣/ ٢٨٣)، وأبو منصور الأزهري في تهذيب اللغة (١٣/ ٨٠)، وابن هشام في قطر الندى (ص٤٥)، والسيوطي في همع الهوامع (٢/ ١٨٩)، وغيرهم.



### وأسئلةٌ على ما تقدم:

لَّ في كم موضع تكون الواو علامة للرفع؟ ما هو جَمع المذكر السالم؟ مَثَلُ لَجمع المذكر السالم؟ مَثُلُ لَجمع المذكر السالم في حال الرفع بثلاثة أمثلة، اذكر الأسماء الخمسة، ما الذي يشترط في رفع الأسماء الخمسة بالواو نيابة عن الضمة؟

لو كانت الأسماءُ الخمسة مجموعة جمع تكسير فبهاذا تعربها؟ لو كانت الأسماء الخمسة مثناً فبهاذا تعربها؟

مَثِّلُ بمثالين لاسمين من الأسماء الخمسة مثنيين، وبمثالين آخرين لاسمين منها مجموعين.

لو كانت الأسماءُ الخمسة مصغرة فبماذا تعربها؟ [ولو كانت مضافة لياء المتكلم] (١) فبهاذا تعربها؟ ما الذي يشترط في (ذو) خاصة؟.



<sup>(</sup>١) في (س): (لو كانت مضافة إلى ياء المتكلم).



# • نِيَابَةُ الأَلِفِ عَنِ الضَّمَّةِ:

قال: وأمَّا الألفُ فَتكُونُ عَلاَمَةً لِلرَّفْع فِي تَثْنِيَةِ الأَسْمَاءِ خَاصَّةً.

وأقول: تكون الألف علامة على رفع الكلمة في موضع واحد، وهو الاسم المثنى، نحو: (حَضَرَ الصَّدِيقَانِ) فالصديقان: مثنى، وهو مرفوع؛ لأنه فاعل، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، والنون عوضٌ عن التنوين في قولك: (صَدِيتٌ)، وهو الاسم المفرد.

والمثنى (١) هو: (كل اسم دَلَّ على اثنين أو اثنتين، بزيادة في آخره، أغْنَتْ هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف)، نحو (أَقْبَلَ العُمَرانِ، والهِنْدَانِ) فالعُمران: لفظُ دلَّ على اثْنَيْنِ اسْمُ كلِّ واحدٍ منهما عُمَرُ، بسبب وجود زيادة في آخره.

وهذه الزيادة هي الألف والنون، وهي تُغْنِي عن الإتيان بواو العطف وتكرير الاسم بحيث تقول: (حَضَرَ عُمَرُ وَعُمَرُ) وكذلك الهندان؛ فهو لفظ [دَلَّ] (٢) على اثنتين كلُّ واحدة منهما اسمها هِنْدُ.

شَرْطُ الْــــمُثَنَّى أَنْ يَكُـــونَ مُعْرَبَــا وَمُفْـــرَدًا مُنكَّـــرًا مَـــا رُكِّبَـــا مُمَاثِكُ لَمْ يُغْسِن عَنْسِهُ غَسِيرُهُ

مُوافِقًا في اللَّفْ ظِ وَالْهِمَعْنَى لَـهُ

(٢) في (س): (دال).

<sup>(</sup>١) ويشترط فيه ثمانية شروط: الإفراد، والإعراب، والتنكير، وعدم التركيب، واتفاقها في اللفظ فخرج (العُمَران) لأبي بكر وعمر، و(الأبوان) للأب والأم؛ لأنها من باب التغليب. واتفاقها في المعنى فلا يثني المشترك، فلا يقال: (عينان) للجارحة والجاسوس معا. وألَّا يُسْتَغْني بتثنيةٍ غيره عن تثنيته فلا يثنيي (سواء)؛ لأنهم استغنوا عنه بتثنية (سِيّ) فقالوا: (سِيَّانِ)، وكذلك (بعـض) استغنوا عـن تثنيتـه بتثنِيَـةِ (جزء)، وكذلك (ثلاثة، وأربعة) استغنوا عن تثنيتها (بستة، وثمانية). وأن يكون له ثان في الوجود، فلا يثني الشمس والقمر، وأما قولهم: القمران فتغليب، ونظمها بعضهم في قوله:

#### أنواع الإعراب



وسَبَبُ دلالته عَلى ذلك: زيادة الألف والنون في المثال، ووجود الألف والنون يغنيك عن الإتيان بواو العطف وتكرير الاسم بحيث تقول: (حَضَرَتْ هِنْدٌ وهِنْدٌ).



#### ەتمرينات:

الله عن الجموع الآتية إلى [مفرَداتها] (١٠)، ثم ثَنِّ المفردات، ثـم ضـع كـل مثنى في كلام مفيد بحيث يكون مرفوعًا، وها هي ذي الجموعُ:

جِمَالُ، أَفْيَالُ، سُيُوفٌ، صَهَارِيجُ، دُوِيُّ، نُجُومٌ، حَدَائِقُ، بَسَاتِينُ، قَرَاطِيسُ، [عَابِرُ] (٢) ، أَخْذِيَةٌ، قُمُصٌ، أَطِبَّاءُ، طُرُقٌ، شُرَفَاءُ، مَقَاعِدُ، عُلَمَاءُ، جُدْرَانُ، شَبَابِيكُ، أَبُوابٌ، نَوَافِذُ، آنِسَاتٌ، رُكَّعٌ، أُمُورٌ، بِلاَدُ، أَقْطَارٌ، تُفَّاحَاتٌ.

### ٢ - ضع كل واحد من المثنيات الآتية في كلام مفيد:

العَالِمَانِ، الوَالِيَانِ، الأَحوَانِ، المجتهدانِ، المَادِيَانِ، الصَّدِيقَانِ، الحَديِقَتَانِ، الفَتَاتَانِ، العَالِمَانِ، العَالِمَانِ، الوَالِيَانِ، اللَّهُ مَدَانِ، الطَّيبَانِ، الأَمْرَانِ، الفَارِسَانِ، المَّعْدَانِ، الحَتَابَانِ، اللَّهِ السَّيْفَانِ، المَّويِقَانِ، الطَّريِقَانِ، اللَّهُ وَانِ، البَلْدَانِ، البُسْتَانَانِ، الطَّريِقَانِ، المُعْدَرَاوَانِ، البَسْتَانَانِ، الطَّريِقَانِ، راكِعَانِ، [دَوَاتَانِ] "، بَابَانِ، ثُفَّاحَتَانِ، نَجْمَانِ.

<sup>(</sup>١) في (س): (مفرده).

<sup>(</sup>٢) في (س): (مخابز).

<sup>(</sup>٣) في (س): (دَوَلتَانِ). وهو تحريف.



# ٣- ضع في الأماكن الخالية من العبارات الآتية ألفاظًا مثناة:

- (أ) سافر... إلى مصر ليشاهدا آثارها.
- (ب) حَضَرَ أخي ومعه... فأكرمتهم.
- (ج) وُلِدَ لخالد... فسَمَّى أحدَهما محمدًا، وسمى الآخر عليًّا.

### -- أسئلةٌ على ما تقدم:

لَّ فِي كم موضع تكون الألف علامة على رفع الكلمة؟ ما هـو المثنى؟ مَثِّلُ للمثنى بمثالين: أحدهما مذكر، والآخر مؤنث.





# نِيَابَةُ النُّونِ عَنِ الضَّمَّةِ :

لَّ قال: وأمَّا النُّونُ فَتَكُونُ عَلامَةً للرَّفعِ في الفِعْلِ المُضَارِعِ، إذا اتَّصَلَ بِهِ ضمِيرُ تَثْنِيَةٍ، أَوْ ضَمِيرُ جَمْعٍ، أَوْ ضَمِيرُ المُؤَنَّثَةِ الْـمُخَاطَبَةِ.

وأقول: تكون النون علامة على أن الكلمة [التي هي فيها] (١) مرفوعة في موضع واحد، وهو الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين أو الاثنتين، أو المسند إلى واو جماعة الذكور، أو المسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة.

أما المسند إلى ألِفِ الاثنين، فنحو: (الصَّدِيقَانِ يُسَافِرَانِ عَدًا)، ونحو: (أَنْتُمَّا تُسَافِرَانِ عَدًا) فقولنا: (يسافران) وكذا (تسافران) فعل مضارع مرفوع؛ لتجرُّدِهِ من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثُبُوتُ النون، وألف الاثنين فاعل، مبني على السكون في محل رفع.

وقد رأيتَ أن الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين قد يكون مبدوءًا بالياء للدلالة على الخطاب كما على الخطاب كما في المثال الأوَّلِ، وقد يكون مبدوءًا بالتاء للدلالة على الخطاب كما في المثال الثاني.

وأما المسند إلى ألف الاثنتين، فنحوُ: (الهِندَانِ تُسَافِرانِ غَدًا)، ونحو: (أنْتُمَا يا هِنْدَانِ تُسَافِرانِ غَدًا) فتسافران في المثالين: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والألف فاعل، مبني على السكون في محل رفع.

<sup>(</sup>١) في (س): (التي هي في آخرها).



ومنه تعلمُ أن الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنتين لا يكون مبدوءًا إلا بالتاء للدلالة على تأنيث الفاعل، سواءٌ أكان غائبًا كالمثال الأوَّل، أم كان حاضرًا مُخَاطبًا كالمثال الثاني.

وأما المسند إلى واو الجماعة، فنحو: (الرِّجَالُ المُخْلِصُونَ هُمُ الَّذِينَ يَقُومُونَ بواجبهم)، ونحو: (أنْتُمْ يَا قَوْمِ تَقُومُونَ بواجبكم) فيقومون – ومِثْلُه تقومون – فعلٌ مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، وواو الجماعة فاعل، مبني على السكون في محل رَفْع.

ومنه تعلم أن الفعل المضارع المسنَدَ [إلى الواو] (١) قد يكون مَبْدُوءًا بالياء للدلالة على الخطاب، كما على الغيبة، كما في المثال الأوّل، وقد يكون مَبْدُوءًا بالتاء للدلالة على الخطاب، كما في المثال الثاني.

وأما المسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة، فنحو: (أنْتِ يا هِنْدُ تَعْرِفِينَ وَاجِبَكِ) فتعرفين: فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، وياءُ المؤنثة المخاطبة فاعل، مبني على السكون في محل رفع.

ولا يكون الفعلُ المسند إلى هذه الياء إلَّا مبدوءًا بالتاء، وهي دَالة على تأنيثِ الفاعل.

فَتَلَخَّصَ لَك أَن المسند إلى الألف يكون مبدوءًا بالتاء أو الياء، والمسند إلى الواو كذلك يكون مبدوءًا إلا بالتاء. ومثالها: (يَقُومَانِ، وَتَقُومَانِ، وَيَقُومُونَ، وَتَقُومُونَ، وتقومِينَ)، وتُسَمَّى هذه الأمثلةُ: (الأَفْعَالَ الْخَمْسَةَ).

<sup>(</sup>١) في (س): (إلى هذه الواو).



### **؞ تمريناتُ**؛

المحنة الخالية فعلًا من الأمكنة الخالية فعلًا من الأفعال الخمسة مناسبًا، ثم بيّن على أي شيء يدل حرف المضارعة الذي بدأته به:

(أ) الأولاد... في النَّهْر.

- ر بر رون سراس د
- (ب) الآباءُ... على أبناءهم.
- (و) الفَتَاتَان... الْـجُنْدِيِّ.

(هـ) أَنْتِ يا زَيْنَبُ... وَاجِبَكِ.

- (ج) أنتها أيها الغُلامَان... ببطء.
- (ز) أَنْتُمْ أيها الرجالُ... أوطانكم.
- (د) هؤلاء الرجال... في الحقل.
- (ح) أنْتِ يا سُعَادُ... بالكُرَةِ.

٢- استعمل كل فعل من الأفعال الآتية في جملة مفيدة:

تَلْعَبَانِ، تُؤَدِّينَ، تَزْرَعُونَ، تَحْصُدَانِ، تُحَدِّثانِ، تَسِيرُونَ، يَسْبَحُونَ، تَخْدُمُونَ، تُشْيئانِ، تَرْضَيْنَ.

٣- ضع مع كل كلمة من الكلمات الآتية فعلًا من الأفعال الخمسة مُنَاسِبًا، واجعل
 [من] (١) الجميع كلاما مفيدا:

الطّالِبَانِ، الغِلْمَانُ، المُسْلِمونَ، الرِّجَالُ الذين يُؤَدُّونَ واجبَهمْ، أنتِ أيتها الفتاةُ، أنـتم يا قوم، هؤلاءِ التلاميذُ، إذا خالفتِ أوامر الله.

<sup>(</sup>١) في (س): (مع).



٤ - بيّن المرفوع بالضمة، والمرفوع بالألف، والمرفوع بالواو، والمرفوع بثبوت النون،
 مع بيان [نوع] (١) كل واحد منها، من بين الكلمات الواردة في العبارات الآتية:

كُتَّابُ المُلُوكِ عَيْبَتُهُمْ المَصُونَةُ عِنْدَهُمْ، وَآذَانُهُمُ الْوَاعِيَةُ، وَأَلْسِنَتُهُمُ الشَّاهِدَةُ. الشَّجَاعَةُ عَرِيزَةٌ يَضَعُهَا اللهُ لَمِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. الشُّكْرُ شُكْرَانِ: بِإِظْهَارِ النَّعْمَةِ، وَبِالتَّحَدُّثِ بِاللّسَانِ، وَأَوَّهُمُ اللّهُ وَالْيَوْمِ الآخِرِ. وَأَوَّهُمُ الَّذينَ يُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ.

## ــه أسئلةٌ على ما تقدم:

♦ في كم موضع تكون النون علامة على رفع الكلمة؟ بهاذا يبدأُ الفعلُ المضارع المسند إلى ألف الاثنين؟ وعلى أي شيء تدل الحروف المبدوء بها؟ بهاذا يبدأُ الفعل المضارع المسند للواو أو الياء؟ مَثِّل بمثالين لكل من الفعل المضارع المسند إلى الألف وإلى الواو وإلى الياء. ما هي الأفعال الخمسة؟



(١) ليس في (س).



# • عَلَامَاتُ النَّصْبِ:

قال: ولِلنَّصْبِ خَمْسُ عَلامَاتٍ: الْفَتْحَةُ، وَالأَلِفُ، وَالكَسْرَةُ، وَاليَاءُ، وَحَذْفُ النُّونِ.

وأقول: يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها منصوبة إذا وجدْتَ في آخرها علامة من خس علاماتٍ: واحدة منها أصلية، وهي الفتحة، وأربعٌ فروعٌ عنها، وهي: الألف، والكسرة، والياء، وحَذْفُ النون.





# الْفَتْحَةُ وَمَواضِعُهَا:

لَّ قال: فَأَمَّا الفَتْحَةُ فَتَكُونُ عَلامَةً لِلنَّصْبِ فِي ثَلاثَةِ مَوَاضِعَ: فِي الإسْمِ الْمُفْرَدِ، وَجَمْعِ التَّكْسِيرِ، وَالْفِعْلِ الْمُضَارِعِ إِذَا دَخَلَ عِلَيْهِ نَاصِبٌ، وَلَمْ يَتَّصِلْ بِآخِرِهِ شَيْءٌ.

وأقول: تكون الفتحةُ علامةً على أن الكلمة منصوبة في ثلاثة مواضع: الموضع الأوَّل: الاسم المفرد، [الموضع] الثاني: جمع التكسير، [الموضع] الثالث: الفعل المضارع الذي سَبَقَهُ ناصب، ولم يتصل بآخره ألفُ اثنين، ولا واو جماعة، ولا ياء مخاطبة، ولا نون توكيد، ولا نون نسوة.

أما الاسم المفرد فقد سبق تعريفه (٣)، والفتحة تكون ظاهرة على آخره في نحو: (لقيتُ عَلِيًّا)، ونحو: (قَابَلْتُ هِنْدًا)، فَعَلِيًّا وهندًا: اسمان مفردان، وهما منصوبان، لأنها مفعولان، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة، والأول مذكر، والثاني مؤنث.

[وقد تكونُ] (أ) الفتحةُ مُقَدَّرَةً نحو: (لَقِيتُ الفَتَى)، [ونحو (بَلَغْتُ الدَّرَجَةَ الْقُصُوَى)، فالْفَتَى والقُصُوى: اسهانِ مُفْرَدانِ منصوبان؛ لكونِ الأَوَّلِ مَفْعُولًا، والثاني نعْتا تابعا للمفعولِ] (م) وعلامةُ نصبِها فتحةٌ مقدرةٌ على الألف منع من ظهورها التعذُّرُ، والأولُ مُذَكَّرٌ، والثاني مؤنث.

<sup>(</sup>١) في (س): (والموضع) بزيادة واو.

<sup>(</sup>٢) في (س): (والموضع) بزيادة واو.

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص ٤٦) من الشرح.

<sup>(</sup>٤) في (س): (وتكون).

<sup>(</sup>٥) مكانَه في (س): (ص٢٩): (ونحو (حَدَّثْتُ لَيْلَى) فالفَتى وَلَيْلَى: اسىمان مفـردان منصــوبان؛ لِكَـوْنِ كـلً منهما وقَعَ مفعولًا به).



وأما جمع التكسير فقد سبق تعريفه أيضًا، والفتحة قد تكون [ظاهرةً] على آخره، نحو: (صَاحَبْتُ الرِّجَالَ)، ونحو: (رَعَيْتُ الْهُنُودَ)، فالرجالَ والهنودَ: جَمْعَا تكسيرِ منصوبان، لكونها مفعولين، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة، والأول مذكر، والثاني مُؤَنث.

وقد تكون الفتحة مقدرة، نحو قوله تعالى: ﴿وَيَرَى ٱلنَّاسَ شُكَدَرَى ﴾[الج: ٢] ونحو قوله تعالى: ﴿وَأَنكِمُوا ٱلْأَينَكَ ﴾[النور: ٣٦]، فَسُكَارَى والأيامَى: جَمْعًا تكسير منصوبان؛ لكونها مفعولين، وعلامة نصبها فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر.

وأما الفعل المضارع المذكور فنحو قوله تعالى: ﴿لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِمِفِينَ ﴾ [طه: ٩١] فنبرحَ: فعل مضارع منصوب بلَنْ، وعلامة نصبه الفّتحة الظاهرة.

وقد تكون الفتحة مقدرة، نحو: (يَسُرُّ نِي أَن تَسْعَى إلى المَجْدِ) فتسعى: فعل مضارع منصوب بأنْ، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر.

فإن اتصل بآخر الفعل المضارع ألف اثنين، نحو: (لَنْ يَضْرِبَا)، أو واو جماعة نحو: (لَنْ يَضْرِبُوا)، أو ياء مُخَاطَبَة، نحو: (لَنْ تَضْرِبِي)، لم يكن نصبه بالفتحة؛ فكُلُّ مِنْ (لَنْ تَضْرِبُوا) و(تَضْرِبِي) منصوب بلَنْ، وعلامة نصبه حذف النون، والألف أو الواو أو الياء فاعل مبنيٌّ على السكُون في محل رفع، [وستعرف ذلك] () فيها يأتي.

وإِنِ اتَّصَل بآخره نونُ توكيدٍ ثقيلةٌ، نحو: (واللهِ لَـنْ تَـذْهَبَنَّ)، أو خفيفةٌ (واللهِ لَـنْ تَـذْهَبَنْ) فهو مبني على الفتح في محل نصب.

<sup>(</sup>١) في (الأصل): (ظاهر) وهو تحريف، والمثبت من: (س).

<sup>(</sup>٢) في (س): (وستعرف توضيح ذلك).



وإن اتَّصل بآخره نونُ النسوةِ، نحو: (لَنْ تُدْرِكْنَ الْـمَجْدَ إِلَّا بِالْـعَفَافِ) فهو حينئـذٍ مبنى على السكون في محل نصب.

### • تمريناتُ:

استَعْمِلِ الكَلِمَاتِ الآتيةَ في جمل مفيدة بحيث تكون منصوبة:

الحقل، الزهرة، الطلاب، الأكرة (۱٬۰)، الحديقة، النهر، الكتاب، البستان، القلم، الفرس، [الغِلْمان] (۲٬۰)، العَذَارَى، العَصَا، الْهُدَى، يشرب، يَرضى، [تَرْتَجِي] (۲٬۰)، تسافر.

٢ - ضع في كل مكانٍ من الأمكنة الخالية في العبارات الآتية اسمًا مُناسبًا منصوبًا
 بالفتحة الظاهرة، واضبطه بالشكل:

- (أ) إنَّ... يَعْطِفُون على أبنائهم.
- (ب) أَطع... لأنه يهذبك ويثقفك.
  - (ج) احْتَرِمْ... لأنها رَبَّتْكَ.
  - (د) ذَاكِر... قَبْلَ أَنْ تَحْضُرَهَا.
- (هـ) أُدِّ... فَإِنَّكَ بِهذا تَخْدُمُ وَطَنَكَ.
- (و) كُنْ... فإنَّ الْجُبْنَ لَا يُؤخِّرُ الْأَجَلَ.

- (ز) الْزمْ...فإن الْهَذْرَ عَيْبٌ.
- (ح) احْفَظْ... عن التكلم في الناس.
- (ط) إن الرَّجُلَ... هو الذي يؤدي واجبه.
  - (ي) مَنْ أَطَاعَ... أَوْرَدَهُ المهالك.
    - (ك) اعْمَلْ... وَلَوْ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ.
    - (ل) أُحْسِنْ... يَرْضَ عَنْكَ اللهُ.

<sup>(</sup>١) (الْأَكَرَةُ) جَمْعُ أَكَّارٍ، وهو الحَرَّاثُ أو الزَّرَّاعُ، كها في القاموس (١/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) في (الأصل): (العلمان)، من دون نقط ولا ضبط، والمثبت من: (س).

<sup>(</sup>٣) في (س): (يرتجي).



#### • أسئلةٌ على ما تقدم:

♦ في كم موضع تكون الفتحة علامة على النصب؟ مَثِّلُ للاسم المفرد المنصوب بأربعة أمثلة: أحدها للاسم المفرد المذكر المنصوب بالفتحة الظاهرة، وثانيها للاسم المفرد المؤنث المنصوب بالفتحة الظاهرة، ورابعها للاسم المفرد المؤنث المنصوب بالفتحة الظاهرة، ورابعها للاسم المفرد المؤنث المنصوب بالفتحة المقدرة.

مَثِّل لجمع التكسير المنصوب بأربعة أمثلة مختلفة. متى يُنْصَبُ الْـمُضارع بالفتحة؟ مَثِّلُ للفعل المضارع المنصوب بمثالين مختلفين. بهاذا يُنْصَبُ الفعلُ المضارع الذي اتصل به ألف اثنين؟ إذا اتصل بآخر الفعل المضارع المسبوق بناصبٍ نُونُ توكيدٍ فها حكمه؟ مثّل للفعل المضارع الذي اتصل بآخره نون النسوة وسَبقَه ناصِبٌ مع بيان حُكْمِه.





### نِيَابَةُ الألِفِ عنِ الْفَتْحَةِ :

لَّ قال: وَأَمَّا الْأَلِفُ فَتَكُونُ عَلامَةً لِلنَّصْبِ فِي الْأَسْمَاءِ الْسَخَمْسَةِ، نَحْوُ: (رَأَيْتُ أَبَاكَ وَأَخَاكَ) وَمَا أَشْبَهَ ذِلِكَ.

وأقول: قد عرفْتَ فيما سبق الأسماء الخمسة، وشَرْطَ إعرابها بالواو رفعًا والألف نصبًا والياء جَرَّا، والآنَ نخبرُك بأن العلامة الدالة على أن إحدى هذه الكلمات منصوبةٌ: وجودُ الألف في آخرها، نحو: (احْتَرِمْ أَبَاكَ)، و(انْصُرْ أَحَاكَ)، و(زُورِي مَاكِ)، و(نَظِفْ فَاكَ)، و(لاَ تَعْتَرِمْ ذَا الْمَالِ لِلَالِه)، فَكُلُّ مِنْ (أباكَ، وأخاك، وحماك، وفاك، وذا الْمَال) في هذه [الأمثلة] منصوبٌ؛ لأنَّه وقع فيها مفعولًا به، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، وكُلُّ منها مضافٌ، وما بعدَه من (الكاف)، و(الْمَال) مضافٌ إليه.

وليس للألفِ موضعٌ تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع.

#### أسئلةٌ على ما تقدم:

♦ في كم موضع تنوب الألف عن الفتحة؟ مَثّل للأسماء الخمسة في حال النصب بأربعة أمثلة.



(١) في (س): (الأمثلة ونَحْوِها).



# نِيَابَةُ الْكَسْرَةِ عَنِ الْفَتْحَةِ:

قال: وَأَمَّا الْكَسْرَةُ فَتَكُونُ عَلامَةً لِلنَّصْبِ في جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ.

وأقول: قد عرفت فيها سبق جُمْعَ الْمُؤَنَّثِ السَّالِم، والآن نخبرك أنه يمكنك أن تستدلَّ على نصب هذا الجمع بوجود الكَسْرَة في آخره، وذلك نحوُ قولك: (إنَّ الفَتيَاتِ اللَّهَذَبَاتِ يُدْرِكْنَ الْمَجْدَ)، فكُلُّ مِنَ (الفتياتِ) و(المهذباتِ) جمعُ مؤنث سالم، وهما منصوبان؛ لكون الأولِ اسمًا لِـ(إِنَّ)، ولكون الثاني نعتًا للمنصوب، وعلامةُ نصبهما الكَسْرَةُ نيابةً عن الفتحة.

وليس لِلْكَسْرَةِ موضعٌ تَنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع.



#### تمريناتُ:

اجْمَع المفرداتِ الآتيةَ جمعَ مؤنثِ سالمًا وهي:

العاقلة، فاطمة، سُعْدَى، المُدرِّسَة، [اللَّهَاة](١)، الْحَيَّام، ذكرى.

٢ - ضع كل واحد من جموع التأنيث الآتية في جملة مفيدة، بشرط أن يكون في موضع نصب، واضبطه بالشكل.

وهي: العاقلات، الفاطمات، سُعْدَيات، المُدَرِّسَاتُ، اللَّهَوَات، الحَمَّامَات، ذِكْرَيَات.

٣- الكَلِهَات الآتية مُثَنَّيَاتٌ، فَرُدَّ كلَّ [واحدٍ منها إلى مفردِه] (٢)، ثم اجمع هذا المفرد
 جمع مؤنث سالمًا، واستعمل كل واحد منها في جملة مفيدة، وهي:

الزينبان، الحُبُلْيَان، الكاتبتان، الرسالتان، الحَمْرَاوان.



<sup>(</sup>١) مكانها في (س): (المهذبة). و(اللَّهَاة) من كل ذي حلق: اللَّحْمةُ المشْرفةُ على الحلق، والجمع: لَهَـوَاتٌ، كما في المعجم الوسيط (٢/ ٨٤٣). وتُعُرَّف (اللَّهَاة) طبيًا بكونها: القطعة الصغيرة من النسيج المتدلية والتي توجـد في الجزء الخلفي من الحلق، ولها فوائد طبية كثيرة، ومعناها باللاتينية: حبة العنب؛ لشبهها بها.

<sup>(</sup>٢) في (س): (واحدة منها إلى مفردها).



# نِيَابَةُ الْيَاءِ عَنِ الْفَتْحَةِ:

لَّ قَالَ: وَأَمَّا الْيَاءُ فَتَكُونُ عَلامَةً لِلنَّصْبِ فِي التَّنْنِيَةِ وَالْجَمْعِ.

وأقول: قد عرفْتَ المثنى فيما مضى، وكذلك قد عرفتَ جمع المذكر السالم، والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصْبَ الواحد منهما بوجود الياء في آخره، والفرقُ بينهما أن الياء في المثنى يكُونُ ما قبلها مفتوحًا وما بعدها مَكْسُورًا، والياء في جمع المذكر يكون ما قبلها مفتوحًا

فمثال المثنى: (نَظَـرْتُ عُصْـفُورَيْنِ فـوق الشـجرة)، ونحـو: (اشــترى أبي كِتَـابَيْنِ [لِي وِلِأَخِي] (٢).

فكُلُّ من (عصفورين) و(كتابين) منصوب؛ لكونه مفعولًا به، وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها؛ لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد.

(١) قال في الخلاصة:

وَنُـونَ جَمُّـوعِ ومَـابِـهِ الْــتَحَقْ وَنُـونُ مُـاثُنَّـيَ وَالْــمُلْحَق بِــهُ

فَافْتَحْ وَقَالً مَنْ بِكَسْرِهِ نَطَّقْ بِعَكْسِ ذَاكَ اسْتَعْمَلُوهُ فَانْتَبِهُ

وقوله: (وقل من بكسره نطق) أي في حالتي النصب والجر، أما في حالة الرفع فلم يُسْمَعُ كسرُ هذه النون من أحد من العرب.

(٢) في (س): (أحدهما لي والآخر لأخي).



ومثال جمع المذكر السالم: (إِنَّ الْـمُتَّقِينَ لَيَكْسِبُونَ رِضَا رَبِّهِمْ)، ونحو: (نَصَحْتُ المَجتهدِينَ بالانْكِبَابِ عَلَى المُذَاكَرةِ)، فكُلُّ من (المتقين) و(المجتهدين) منصوب؛ لكونه مفعولًا به (۱)، وعلامة نصبه الياءُ المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها؛ لأنه جمع مذكر سالم، والنون عِوَضٌ عن التنوين في الاسم المفرد.

#### ؎ تمريناتٌ:

له ١- الكلمات الآتية مفردة فَنَنَّها كلَّها، واجمع منها ما يصح [جَمْعُهُ] (١) جمعَ مذكر ساللًا، وهي:

محمد، فاطمة، بَكْر، السَّبُع، الكاتب، النَّمِر، القاضي، المُصْطَفى.

٢- استعمل كل مثنى من المُشنَيات الآتية في جملة مفيدة، بحيث يكون منصوبًا،
 واضبطه بالشكل الكامل، وهي:

المحمدان، الفاطمتان، البَكْرَانِ، السَّبُعَان، الكاتِبَان، النَّمِرَانِ، القاضِيَانِ، المُصْطَفَيَانِ.

٣- استعمل كُلَّ واحد من الجموع الآتية في جملة مفيدة، بحيث يكون منصوبًا،
 واضبطه بالشكل الكامل، وهي:

الراشدون، المفْتُونَ، العاقلون، الكاتبون، الْـمُصْطَفَوْنَ.



<sup>(</sup>٢) مكانها في (س): (أَنْ يُجْمَعَ).



# نِيَابَةُ حَذْفِ النُّونِ عَنِ الْفَتْحَةِ:

لَّ قَالَ: وَأَمَّا حَذْفُ النُّونِ فَيَكُونُ عَلامَةً لِلنَّصْبِ فِي الأَفْعَالِ الْمَخَمْسَةِ التي رَفْعُهَا بِثَبَاتِ النُّونِ.

وأقول: قد عرفت مما سبق ما هي الأفعال الخمسة، والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نَصْبَ كل واحد منهما إذا وجدت النون التي تكون علامة الرَّفْع مَحْذُوفَةً (١)، ومثالها في حالة النصب قولُكَ: (يسرني أنْ تَحْفَظُوا دُرُوسَكُمْ)، ونحو: (يُولِّنِي مِنَ الْكَسَالَى أن يُهْمِلُوا في وَاجِبَاتِهمْ)، فكلُّ مِنْ (تحفظوا) و(يهملوا) فعلُ مضارعٌ منصوبٌ بأنْ، وعلامة نصبه حذف النون، وواو الجهاعة فاعل، مبنيٌّ على السكون في محل رفع.

وكذلك المتصل بألفِ الإثنين، نحو: (يَسُـرُّني أَنْ تَنَـالا رَغَبَـاتِكُمَا)، والمتصـلُ بيـاءِ المخاطَبَةِ، نحو: (يُؤْلِيني أَنْ تُفَرِّطِي في وَاجِبِكِ)، وقد عَرَفْتَ كيف تُعْرِبُهُما.

<sup>(</sup>١) حذف النون إنها يكون لدخول ناصب أو جازم، فينبغي تقييد كلام الشارح هنا بالناصب، فتأمل.



#### • تمريناتٌ:

١٠ - استعملِ الكلماتِ الآتيةَ مرفوعةً مرةً، ومنصوبة مرة أخرى، في جمل مفيدة،
 واضبطها بالشكل:

الكتاب، القرطاس، القَلَم، الدَّوَاة، النَّمِر، النهر، الفيل، الحديقة، الجمل، البساتين، المغانم، الآداب، يظهر، الصادقات، العفيفات، الوالدات، الإخوان، الأساتذة، المعلمون، الآباء، أخوك، العَلَم، المروءة، الصديقان، أبوك، الأصدقاء، المؤمنون، الزُّرَّاع، المُتَّقُون، تقومان، يلعبان.

#### \_\_\_ أسئلةٌ على ما تقدم:

متى تكون الكسرة علامة [على النصب] (١) متى تكون الياءُ علامة للنصب؟ في كم موضع يكون حذف النون علامة للنصب؟ مثل لجمع المؤنث المنصوب بمثالين وأعرب واحدًا منها، مثل للأفعال الخمسة المنصوبة بثلاثة أمثلة وأعرب واحدًا منها، مَثل لجمع المذكر السالم المنصوب بمثالين، مَثل لجمع المذكر السالم المرفوع بمثالين، مَثل للمثنى المرفوع بمثالين، مَثل للأفعال الخمسة المرفوعة بمثالين.



(١) في (س): (للنصب).



#### عَلاماتُ الْخَفض

قال: وَلِلْخَفْضِ ثَلَاثُ عَلاَمَاتٍ: الْكَسْرَةُ، وَالْيَاءُ، وَالْفَتْحَة.

وأقول: يمكنك أن تعرف أنَّ الكلمة مخفوضةً إذا وجدت فيها واحدًا من ثلاثة أشياء:

الأول الكسرة، وهي الأصل في الخفض، والثاني الياء، والثالث الفتحة، وهما فَرْعَانِ عن الكسرة؛ ولكل واحد من هذه الأشياء الثلاثة مَوَاضعُ يكون فيها، [وسنذكر ذلك تفصيلًا](١) فيها يلي.



<sup>(</sup>١) في (س): (وسنذكر لك مواضعها تفصيلًا).



#### - الْكَسْرَةُ وَمَوَاضِعُهَا:

قال: فأَمَّا الْكَسْرَةُ فَتَكُونُ عَلامَةً لِلْخَفْضِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ: في الاسْمِ الْمُفْرَدِ الْمُنْصَرِفِ، وَجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ.
الْمُنْصَرِفِ، وَجَمْعِ التَّكْسِيرِ الْمُنْصَرِفِ، وَجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ.

وأقول: للكسرة ثلاثة مواضع تكون في كل واحِدِ منها علامةً على أن الاسم مخفوض الموضع الأول: الاسم المفرد المنصرف، وقد عرفت معنى كونه مفردًا. ومعنى كونه منصرفًا: أن الصَّرْفَ يَلْحَقُ آخِرَه، والصَّرْفُ: هو التَّنْوِينُ، نحو: (سَعَيْتُ إلى مُحَمَّدٍ)، ونحو: (اسْتَفَدْتُ مِنْ مُعَاشَرَةِ خَالِدٍ)، ونحو: (أَعْجَبَنِي ونحو: (أَعْجَبَنِي خُلُقُ بَكْرٍ)، فكلُّ من (محمد) و(علي) مخفوض؛ لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة، وكل من (خالد، وبكر) مخفوض؛ لإضافة ما قبله إليه، وعلامة حفضه الكسرة الظاهرة، وكل من (خالد، وبكر) مخفوض؛ ألم مفردة، وهي منصرفة؛ لِلمُحُوقِ التنوين لها.

والموضع الثاني: جمع التكسير المنصرف، وقد عَرَفْتَ مما سَبَقَ معنى جمع التكسير، وعرفت في الموضع الأول هنا معنى كونه منصرفًا، وذلك نحو: (مَرَرْتُ بِرِجَالٍ كِرَامٍ)، ونحو: (رَضِيتُ عَنْ أَصْحَابٍ لَنَا شُجْعَانٍ)، فكل من (رجال، وأصحاب) مخفوض للدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة. وكل من (كرام، وشُجْعَان) مخفوض لأنه نعت للمخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضًا، ورجال وأصحاب وكرام وشُجْعَان: جموعُ تكسير، وهي منصرفة؛ لِلُحوق التنوين لها.



والموضع الثالث: جمع المؤنث السالم، وقد عرفت مما سبق معنى جمع المؤنث السالم، وذلك نحو: (نَظَرْتُ إلى فتيَاتِ مُؤدَّبَاتٍ)، ونحو: (رَضِيتُ عن مُسْلِمَاتِ قَانِتَاتِ)، فكل من (فتياتٍ، ومُسْلمات) مخفوض؛ لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة، وكل من (مؤدَّبات، وقانتات) مخفوض؛ لأنه تابع للمخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضًا، وكل من: (فتيات، ومسلمات، ومؤدبات، وقانتات): جمع مؤنث سالم.

#### وأسئلةٌ على ما تقدم:

ما هي المواضع [التي تدل الكسرة فيها على] () خفض الاسم؟ ما معنى كون الاسم مفردًا منصر فًا؟ ما معنى كون الاسم مفردًا منصر فًا؟ ما معنى كونه جمع تكسير منصر فأ؟ مثل للاسم المفرد المنصرف المجرور أولجمع أثنا المؤنث السالم المجرور بمثالين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (س): (التي تكون الكسرة فيها علامة على).

<sup>(</sup>٢) في (س): (مثل لجمع).



# - نِيَابَةُ الْيَاءِ عَنِ الْكَسْرَةِ:

قال: وَأَمَّا الْيَاءُ فَتَكُونُ عَلامَةً لِلْخَفْضِ فِي ثَلاثَةِ مَوَاضِعَ: فِي الأَسْمَاءِ الخَمْسَةِ، وَفِي التَّنْنِيَةِ، وَالْجَمْع.

وأقول: للياء ثلاثةُ مواضعَ تكون في كل واحدِ منها دالَّةً على [خَفْضِ الاسمِ] (١) الموضع الأول: الأسماء الخمسة، وقد عرفتها، وعرفت شروطَ إعرابها مما سبق، وذلك نحو: (سَلِّمْ عَلَى أبِيكَ صَبَاحَ كلِّ يَوْمٍ)، ونحو: (لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ عَلَى صَوْتِ أَخِيكَ الأكْبَرِ)، ونحو: (لا تَكُنْ مُحِبًّا لذي المال إلَّا أن يكون مُؤدَّبًا).

فكل من (أبيك، وأخيك، وذي المال) مخفوض؛ لدخول حرف الخفض عليه (٢) وعلامة خفضه الياء، والكاف في الأوَّلَيْنِ ضميرُ المخاطَبِ، وهي مضافٌ إليه مبني على الفتح في محل خفض، وكلمة (المال) في المثال الثالث مضافٌ إليه أيضًا، مجرور بالكسرة الظاهرة.

الموضع الثاني: المثنى، وذلك نحو: (انظُرْ إلى الجُنْدِيَيْنِ)، ونحو: (سَلِّمْ عَلَى الصَّدِيقَيْنِ)، فكل من (الجنديين، والصديقين) مخفوض؛ لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، وكل من (الجنديين، والصديقين) مُثَنَّى؛ لأنه دال على اثنين.

<sup>(</sup>١) في (س): (أن الاسم مخفوض).

<sup>(</sup>٢) لفظ (أخيك) في المثال المذكور مخفوض بالمضاف (صوت) لا بالحرف. وإنها الذي يصح التمثيل بــه هــو كلمة (صوت) وليس (أخيك).

#### عَلاماتُ الخَفض



الموضع الثالث: جمع المذكر السالم، نحو: (رَضِيتُ عَنِ البَكْرِينَ)، ونحو: (نَظَرْتُ إِلَى الْمُسْلِمِينَ الْخَاشِعِينَ)، فكل من (البكرين، والمسلمين) مخفوض؛ لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياءُ المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، وكل منها جمع مذكر سالم.

#### - تمرينات:

المنصوبًا في الأخرى: ومنصوبًا في المنافعال الآتية في جملتين بحيث يكون مرفوعًا في إحداهما،

يجري. يبني. ينظف. يركب. يَمْخُر ... يشرب. تضيء.

٢ - ضع كلَّ اسمٍ من الأسماء الآتية في ثلاث جمل، بحيث يكون مرفوعًا في إحداها ومنصوبًا في الثانية ومخفوضا في الثالثة، واضبط [كل]<sup>(١)</sup> ذلك بالشكل:

والدك، إخوتك، أسنانك، الكتاب، القطار، الفاكهة، الأم، الأصدقاء، التلميذان، الرجُلَانِ، الجنديُّ، الفتاة، أخوك، صديقك، الجنديَّانِ، الفتيَانِ، التاجر، الوَرْد، النيل، الاستحام، النشاط، المهمل، المهذبات.

<sup>(</sup>١) في (س): (يمحو). ومخرت السفينةُ من حدِّ منع ونصر: جرت تشتى الماء مع صوت، ومنه قوله تعالى: (وَتَرَفَ ٱلْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ النحل:١٤]، ومُحَرَّ الْأَرْضَ: شقها للزِّراعة. راجع تاج العروس (١٤/٩٤).

<sup>(</sup>٢) ليس في (س).



#### - أسئلة على ما تقدم:

لم ما هي المواضع التي تكون الياءُ فيها علامة على خفض الاسم؟ ما الفَرْقُ بين المثنى وجمع المذكر في حالة الخفض؟ مثل للمثنى المخفوض بثلاثة أمثلة؟ ومثّل لجمع المذكر المخفوض بثلاثة أمثلة أيضًا. مثّل للأسهاء الخمسة بثلاثة أمثلة يكون الاسمُ في كل واحدٍ منها مخفوضًا.





# نِيَابَةُ الْفَتْحَةِ عَنِ الْكَسْرَةِ:

وال: وَأَمَّا الْفَتْحَةُ فَتَكُونُ عَلامَةً لِلْخفضِ فِي الاسْم الذِي لا يَنْصَرِفُ.

وأقول: للفتحة موضع واحد تكون فيه علامة على خفض الاسم، وهو الاسم الذي لا ينصرف.

ومعنى كونه لا ينصرف: أنه لا يَقْبَلُ الصَّـرْفَ، وهـ و التنـوين، والاسـم الـذي لا ينصرف هو: (الذي أشْبَهَ الفعل في وجود علتين فرعيتين: إحـداهما ترجع إلى اللفظ، والأخرى ترجع إلى المعنى، أو وُجِدَ فيه علَّةٌ واحدة تقوم مَقَام العِلَّتَينِ).

والعلل التي توجد في الاسم وتَدُلُّ على الفرعية وهي راجعة إلى المعنى اثنتان لَيْسَ عَيْرُ: الأولى العَلَمِيَّةُ (١) والثانية الوَصْفية (٢) ولابد من وجود واحدة من هاتين العلتين في الاسم الممنوع من الصرف بسبب وجود علتين فيه.

والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة إلى اللفظ ستُّ عِلَلِ، وهي: التأنيث بغير ألف (٣)، .........

<sup>(</sup>١) وذلك أن يكون الاسم دالًا على ذات محدّدة، مثل: عمر، عثمان.

<sup>(</sup>٢) ذلك أن يكون الاسم دالًا على معنى وصفة مثل: أخضر، أصفر.

<sup>(</sup>٣) وسيأتي معنا أن الأسهاء تُمنّعُ من الصرف بسبب واجد، وهو كوبُها منتهيةً بألف التأنيث المقصورة، مثل (سلمى، ليلى)، أو بألف التأنيثِ الممدودةِ، مثل (شعراء، علهاء)، أو تكون على صيغة منتهى الجموع، مثل (جوامع، كنائس).



### 

وقد ذكر الأستاذ/ محمد عيد في كتابه النحو المصفى (صـ٣٨-٥٣): (أن الأعلام المؤنثة تـأتي في اللغـة العربية في ثلاث صور هي:

أ- مؤنث لفظًا ومعنى: وهو ما كانت به علامة التأنيث (التاء) ومعناه دال على مؤنث، مثل (فاطمة، يسرية) وهذا النوع ممنوع من الصرف.

ب- مؤنث لفظًا لا معنى: وهو ما كانت به علامة التأنيث (التاء) لفظًا، لكن معناه مذكر مثل (معاوية، حمزة) وهذا النوع ممنوع من الصرف أيضًا مثل سابقه.

ج- مؤنث معنى لا لفظًا: وهو ما كان خاليًا لفظًا من التاء، لكنه في المعنى يدل على المؤنث مثل (بوران، إحسان).

وفي هذا النوع تفصيل لمنعه من الصرف، ذلك أنه إن كان زائدًا على ثلاثة أحرف - كالأمثلة السابقة - منع من الصرف، فإذا كان ثلاثيًا محرك الوسط مثل (سحر، ملك، سقر) منع أيضًا من الصرف، وإن كان ثلاثيًا ساكن الوسط أعجميًا -أصله غير عربي - منع من الصرف، مثل (حمص، كَرُك، بلْخ).

وإن كان ثلاثيًا ساكن الوسط غير ما سبق، مثل (هند، دعد، مضر) جاز فيه الوجهان الصرف وعدم الصرف، وعما ورد من ذلك قوله تعالى: ﴿أَدْخُلُواْ مِصْرَإِن شَاءَ اللهُ عَامِينِنَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

(۱) يقصد بالعُجْمَة: أن يكون الاسم علمًا في غير اللغة العربية، ثم استعمل فيها علمًا كم هو، سواء أكان ذلك فيها استعملته العربية من غير اللغات الأخرى قديمًا مثل: (أذربيجان، نهاوند، فيروز، بطرس) أم ما تستعمله اللغة الآن من أعلام اللغات المعاصرة، مثل (بيفن، نيكسون، جورج).

ومن المعروف أنه في أثناء الترجمة يحافظ المترجم على الأعلام المنقولة كما هي دون تغيير، وهذه الأعلام تمنع من الصرف. انظر: (النحو المصفى) (ص٤٤).

(٢) التركيب في اللغة: وضع شيء على شيء، يراد به الثبوت أو عدمه. واصطلاحًا: ضم كلمتين حتى تصيرا كلمة واحدة، وستأتى أمثلته.

#### عَلاماتُ الخَفض



وزيادة الألف والنون، وَوَزْنُ الْفِعْلِ<sup>(۱)</sup>، والعَدْلُ<sup>(۲)</sup>، ولابد من وجود واحدة من هذه العلل [مع العلمية فيه]<sup>(۲)</sup>، وأما مع الوصفية فيلا يوجد منها إلا واحدة من ثلاث، وهي: زيادة الألف والنون، أو وزنُ الفعل أو العدلُ.

فمثالُ الْعَلَمِية مع التأنيث بغير ألف: فاطمة، وزينب، وحمزة.

ومثالُ العلمية مع العجمة: إدريس، ويعقوب، وإبراهيم.

ومشالُ العلمية مع التركيب: مَعْدِ يكرِبُ، وبَعْلَبَكُ، وقَاضِدِخَانُ (،)

<sup>(</sup>١) المقصود بوزن الفعل أن تأتي أسماء الأعلام على وزن خاص بالأفعال ولا يكون في الأسماء مثل: (سبَّح: علم) فإن وزن (فعّل) لا يكون إلا في الأفعال مثل: (جمَّع، قدَّم، أمَّن).

كذلك يقصد بوزن الفعل أن تأي أسهاء الأعلام وفي أولها زيادة تكون في الأفعال عادة مثل حروف المضارعة (الهمزة، النون، الياء، التاء) وأن يكون على وزن يأتي في الفعل -وإن لم يكن خاصًا به- وذلك مثل: (أحمد، يزيد، تغلب، نرجس) أعلاما، تقول: (استولى يزيدُ بن معاوية على الدولة دون مشورة المسلمين) وتقول: (قبيلة تغلب إحدى قبيلتين اشتركتا في حرب البَسُوس). انظر: النحو المصفى (ص٤٧).

<sup>(</sup>٢) وليس لذلك قاعدة مضطرة، وإنها سبيل معرفة هذا النوع هو تلقي هذه الكلمات من أفواه العرب غير مصروفة.

<sup>(</sup>٣) في (س): (مع وجود العلمية فيه).

<sup>(</sup>٤) وعمن اشتهر به: شيخ الحنفية أبو المحاسن حسن بن منصور بن محمود البخاري الحنفي، المعروف ب: (قَاضِي خَان) صاحب التصانيف، له الفتاوى، و(الأمالي)، و(شرح الجامع الصغير)، و(شرح أدب القضاء)، وغيرها. بقي إلى سنة تسع وثمانين وخمسمائة فإنه أملى في هذا العام، انظر سير أعلام النبلاء (٢٢/ ٢٣١)، والجواهر المُضِيَّة في طبقات الحنفية (٤/ ٤٢٥)، والأعلام للزركلي(٢/ ٢٢٤).



وبُزُرْجَمِهُرُ <sup>(۱</sup>

ومثال العلمية مع زيادة الألف والنون: مَرْوَانُ، وعُثْمَانُ، وغَطَفَانُ، وعَفّانُ، وعَفّانُ، وعَفّانُ، وصَفّانُ، وصَحْبَانُ (٢)، وسُفْيَانُ، وعِمْرَانُ، وَقَحْطَانُ، وَعَدْنَانُ.

ومثال العلمية مع وزن الفعل: أَحْمَدُ، وَيَشْكُرُ، وَيَزيدُ، وتَغْلِبُ، وَتَدْمُرُ. ومثالُ العلمية مع العدل: عُمَرُ، وَزُفَرُ<sup>(۱)</sup>، وَقُـثَمُ<sup>(١)</sup>، وَهُبَـلُ<sup>(٥)</sup>، وَزُحَـلُ<sup>(١)</sup>، وجُمَـحُ<sup>(٧)</sup>، وَقُرَحُ، وَمُضَرُ.

<sup>(</sup>۱) زاد في (س): (وَرَامَهُرْمُز). و(بُزُرْ جَهِهُرُ بن البَخْتَكَان) وزيرُ أنوشيروان، كان حكيمًا عالمًا وقد ذكر اسمه في بعض الأعمال الهامة في الأدب الفارسي، وإليه تنسب الكثير من الحكم والأمثال، ومن أقواله: (نصحني النصحاء، ووعظني الوعاظ شفقة وتأديبًا، فلم يعظني أحد مثل شيبي، ولا نصحني مثل فكري)، و(ومشيت على الجمر ووطثت الرمضاء، فلم أر نارًا أعلى حرًا من غضبي إذا تمكن مني). انظر: سراج الملوك (٢/ ٧٤٠) للطُّرطُوشِيّ.

<sup>(</sup>٢) وممن سُمِّيَ به: سَحْبَانَ بن زفر بن إلياس الوائلي، خطيب مخضرم، يضرب به المثل في البيان يقال: (أخطب من سَحْبَان) و(وأفصح من سَحْبَان)، اشتهر في الجاهلية وعاش زمنًا في الإسلام. أنظر البداية والنهاية لابن كثير (٨/ ٧١).

<sup>(</sup>٣) وممن سُمِّيَ به: زُفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري، أحد الفقهاء الكبار في المذهب الحنفي، وصاحب أبي حنيفة المقرب. انظر الجواهر المُضِيَّة في طبقات الحنفية (٢/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) وبمن سُمِّيَ به: قُثَمُ بن العباس بن عبد المطلب، انظر تاريخ ابن أبي خيثمة (٢/ ٨٧٧).

<sup>(</sup>٥) أحد المعبودات لدى العرب في الجاهلية، وكان صنم قبيلة كنانة، وعبدته قريش كذلك لكونهم من كنانة، وكان على شكل إنسان وله ذراع مكسورة، قام العرب بإلحاق ذراع من ذهب بدل منها. انظر: الأصنام (صد٧٠ - ٢٨) لابن هشام الكلبي، والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (١١/ ٧٥) للدكتور/ جواد على.

<sup>(</sup>٦) اسم للكوكب السادس من حيث البُعد عن الشمس وهو ثاني أكبر كوكب في النظام الشمسي بعد المشتري.

<sup>(</sup>٧) اسم لجمع بن عمرو، وإليه ينسب بنو جمع، وعمن نسب إليه من الصحابة: عثمان بن مظعون الجمعي القرشي، وعمير بن وهب الجمعي، وصفوان بن أمية الجمعي، وحنظلة بن أبي سفيان الجمعي.



ومثالُ الوصفية مع زيادة الألف والنون: رَيَّانُ، و[شَبْعَانُ](١)، ويَقْظَانُ.

ومثالُ الوصفية مع وزن الفعل: أَكْرَمُ، وَأَفْضَلُ، وَأَجْمَلُ.

ومثالُ الوصفية مع العدل: مَثْنَى، وَثُلَاثُ، وَرُبَاعُ، وَأُخَرُ.

وأما العلتان اللتان تقوم كل واحدة منهما مقام العلتين فهما: صيغة منتهى الجموع، وألف التأنيث المقصورة أو الممدودة.

أما صيغة منتهى الجموع فضابطُها: أن يكون الإسْمُ جمعَ تكسير، وقد وقع بعد ألف تكسيره حرفان نحو: مَسَاجِد، وَمَنَابِرَ، وَأَفاضِلَ، وَأَمَاجِدَ، وَأَماثِلَ، وَحَوَائِض، وَطَوامِثَ(٢)، أو ثلاثةُ أَحْرُفِ وَسَطُهَا ساكنٌ، نحو: مَفَاتِيح، وَعَصَافير، وقَنَاديَل.

وأما ألف التأنيث المقصورة فنحو: حُبْلَى، وَقُصْوَى، وَدُنْيَا، وَدَعْوى.

وأما ألف التأنيث الممدودة فنحو: حَمْرَاءَ، وَدَعْجَاءً "، وَحَسْنَاءَ، وَبَيْضَاءَ، وكَحْلَاءَ، [ونافِقَاءَ، وأصدقاءَ، وعُلَمَاءً]

<sup>(</sup>١) في (الأصل): (وشعبان)، وهو تحريف. والمثبت من (س).

<sup>(</sup>٢) جمع طامث: المرأة الحائض، وهي من الصفات المختصة بالإناث المستغنية عن التاء نحو: (حائض) و(مُرْضِع) لأن مجرد لفظها مشعر بالتأنيث إشعارًا لا احتمال فيه. انظر شرح الكافية الشافية لابن مالك (١٧٧٧/٤).

<sup>(</sup>٣) قال أبو إبراهيم الفارابي في ديوان الأدب (٢/ ٥٥٩): (يُقالُ: عَيْنٌ دَعْجاءُ: إذا كانَتْ شديدة السَّواد واسِعَة).

<sup>(</sup>٤) في (س): (ونافقاء، وعلماء). ونافقاء: إحدى حِجَر اليربوع، يكتمها ويظهر غيرها، والجمع نوافق.



فكلُّ [ما ذكرنا] (١) من هذه الأسماء، وكذا ما أشبهها، لا يجوز تنوينُهُ، ويُخْفَضُ بالفتحة نيابة عن الكسرة، نحو: (صَلَّى اللهُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ خلِيلِهِ)، ونحو: (رَضِيَ اللهُ عَنْ عُمَرَ أُمِيرِ المؤمنين)، فكلُّ مِنْ إبراهيم وعمر: مخفوض؛ لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضها الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأن كل واحد منها اسم لا ينصرف، والمانع من صرف إبراهيم العلمية والعُجْمَةُ، والمانع من صرف عُمَرَ: العلمية والعَدْلُ.

وقِسْ على ذلك الباقي.

ويشترط لخفض الإسم الذي لا ينصرف بالفتحة: أن يكون خاليًا من (أل) وألَّا يُضافَ [إلى ما بعده] (١) ، فإن اقترن بأل أو أُضيف خُفِضَ بالكسرة، نحو قوله تعالى: ﴿وَأَنتُمْ عَنكِفُونَ فِى الْمَسَاحِدِّ ﴾ [البقرة:١٨٧]، ونحو: (مَرَرْتُ بِحَسْنَاءِ قُرَيْشٍ).

#### • تمرينات:

ا بَيِّنِ الْأَسْباب التي تُوجِبُ مَنْعَ الصَّرْف في كل كلمة من الكلمات الآتية:

زَيْنَبُ، مُضَرُ، يُوسُفُ، إبراهيمُ، أكْرَمُ مِنْ أَحْمَدَ، بَعْلَبَكُ، رَيَّان، مَغَاليق، حَسَّان، عَاشُورَاءَ، دُنْيَا.

٢- ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في جملتين، بحيث تكون في إحداهما مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة، وفي الثانية مجرورة بالكسرة الظاهرة.

دَعْجاءَ، أَمَاثِل، أَجْمَلُ، يقظان.

<sup>(</sup>١) في (س): (ما ذكرناه).

<sup>(</sup>٢) في (س): (إلى اسم بعده).

#### عَلاماتُ الخَفض



# ٣- ضع في المكان الخالي من الجمل الآتية اسمًا ممنوعًا من الصرف واضبطه بالشكل، ثم بين السبب في منعه:

(أ) [سَافِرْ مَعَ... أَخِيكَ] (١) (و) ... يَظْهَرُ بَعْدَ الْـمَطَرِ.

(ب)... خَيْرٌ مِنْ... فَتَصَدَّقْتُ عَلَيْهِ.

(ج) كَانَتْ عِنْدَ... زَائِرَةٌ مِنْ... (ح) الإِحْسَانُ إِلَى الْـمُسِيءِ...

(د) مَسْجِدُ عَمْرِو أَقْدَمُ مَا بِمِصْرَ مِنْ... (ط)... [تعطف] (٢) عَلَى الْفُقَرَاءِ.

(هـ) هَذِه الْـفَتَاةُ...

#### -- أسئلةٌ على ما تقدم:

ما هي المواضع التي تكون الفتحة فيها علامةً على خفض الاسم؟ ما معنى كون الاسم لا ينصرف؟ ما هي العلل التي ترجع إلى المعنى؟ ما هي العلل التي ترجع إلى المعنى؟ ما هي العلل التي ترجع إلى اللفظ؟ كم عِلَّة من العلل اللفظية توجد مع الوصفية؟ كم علة من العلل اللفظية توجد مع العلمية؟ ما هما العلَّتَانِ اللتَانِ تقوم الواحدة منها مقام علتين؟ مَثِلُ لاسم لا ينصرف لوجود العلمية والعدل، والوصفية والعدل، والوصفية والعلمية والوصفية وزيادة الألف والنون، والعلمية والتأنيث، والوصفية ووزن الفعل، والعلمية والعُجْمة.

<sup>(</sup>١) في (س): (سافر... مع أخيك).

<sup>(</sup>٢) في (س): (نعطف).



#### عَلامَتا الجَزم

قال: وَلِلْجَزْمِ عَلامَتَانِ: السُّكُونُ، وَالْحَذْفُ.

وأقول: يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها مجزومة إذا وَجَدْتَ فيها واحدًا من أمرين؛ الأول: السكون، وهو العلامة الأصلية للجزم، والثاني: الحذف، وهو العلامة الفرعية، ولكل واحدة من هاتين العلامتين مواضعُ [سنذكرها](١)



# - مَوْضِعُ السُّكُونِ :

قال: فَأَمَّا السُّكُونُ فَيَكُونُ عَلامَةً لِلْجَزْمِ فِي الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الصَّحِيجِ الْآخِرِ.

وأقول: للسكون موضع واحد يكون فيه علامةً على أن الكلمةَ مجزومةٌ، وهذا الموضع هو الفعل المضارع الصحيح الآخر، ومعنى كونه صحيح الآخر أنَّ آخره ليس حرفًا من حروف العلة الثلاثة التي هي الألف والواو والياءُ.

ومثال الفعل المضارع الصحيح الآخر: (يَلْعَبُ، وَيَنْجَحُ، وَيُسَافِرُ، وَيَعِدُ، وَيَسْأَلُ) فإذا قلت: (لَمْ يَلْعَبُ عَلِيُّ)، و(لَمْ يَنْجَحْ بَلِيدٌ)، و(لَمْ يُسَافِرْ أَخُوكَ)، و(لَمْ يَعِدْ إِبْراهِيمُ [خَالِدًا] (أَ)، و(لَمْ يَسْأَلْ بَكُرٌ الأُسْتَاذَ).

<sup>(</sup>١) في (س): (سنذكرها لك فيها يلي).

<sup>(</sup>٢) في (س): (خالدًا بشيء).



فكلُّ من هذِه الأفعال مجزومٌ، لسبق حرفِ الجزمِ الذي هو (لم) عليه، وعلامة جزمه السكون، وكل واحدٍ من هذهِ الأفعال فعلٌ مضارع صحيح الآخر.

**\$ \$ \$** 

# - مواضِعُ الْحَذْفِ:

• قال: وأمَّا الْحَذْفُ فَيَكُونُ عَلامَةً لِلْجَزْمِ فِي الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الْمُعْتَلِّ الآخِرِ، وَفِي الأَفْعَالِ الْحَمْسَةِ التي رَفْعُهَا بِثَبَاتِ النُّونِ.

وأقول: للحذف موضعان يكون في كل واحدٍ منهما دليلًا وعلامة على جَزْمِ الكلمة. الموضع الأول: الفعل المضارع المعتلُّ الآخرِ، ومعنى كونه مُعْتَلَّ الآخر أنَّ آخرَه حرفٌ من حروف العلة الثلاثة التي هي: الألف والواو والياء؛ فمثال الفعل المضارع

الذي آخره ألف: (يَسْعَى، وَيَرْضَى، وَيَهْوَي، وَيَنْأَى، [وَيَشْقَى ] (١)، وَيَبْقى (٢). وَيَنْبُو). ومثالُ الفعل المضارع الذي آخره واو: (يَدْعُو، وَيَرْجُو، وَيَبْلُو، وَيَسْمُو، وَيَقْسُو، وَيَنْبُو).

ومثالُ الفعل المضارع الذي آخره ياءٌ: (يُعْطِي، وَيَقْضِي، وَيَسْتَغْشِي، وَيُحْيِي، وَيَلْوِي، وَيَهْدِي).

فإذا قلتَ: (لَمْ يَسْعَ عَلِيٌّ إلى الْـمَجْدِ)، فـإن (يسـع) مجـزوم؛ لسـبق حـرف الجـزم عليـه، وعلامة جزمه حذفُ الألفِ، والفتحةُ قبلها دليلٌ عليها، وهو فعل مضارع معتل الآخر.

<sup>(</sup>١) ليس في (س).

<sup>(</sup>٢) قال الشارح في الحاشية: (أنت تنطق بهذه الأفعال فتجد آخرها في النطق ألفًا؛ وإنها تُكُتّبُ الألفُ ياءً لسبب تعرِفُهُ في عِلْم رَسْم الحروفِ الإِملاء). و(عِلْم) ليست في (س).



وإذا قلت: (لَمْ يَدْعُ مُحُمَّدٌ إلَّا إلى الْحَقِّ)، فإن (يَدْعُ) فعل مضارع مجزومٌ؛ لسبق حرف الجزم عليه، وعلامة جزمه حذف الواو، والضمة قبلها دليل عليها.

وإذا قلت: (لَمْ يُعْطِ مُحَمَّدٌ إلَّا خالدًا)، فإن (يُعْطِ) فعلٌ مضارعٌ مجزوم؛ لسبق حرف الجزم عليه، وعلامة جزمه حذف الياء، والكسرة قبلها دليل عليها، وقِسْ على ذلك أخواتِها.

الموضع الثاني: الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون، وقد سبق بيائها (۱) ومثالها: (يضربان، وتضربان، ويضربون، وتضربون، وتضربين)، تقول: (لَمْ يَضْرِبَا، وَلَمْ تَضْرِبَا، وَلَمْ تَضْرِبَا، وَلَمْ تَضْرِبُوا، وَلَمْ تَضْرِبُوا، وَلَمْ تَضْرِبِي)، [فكل] (۱) واحد من هذه الأفعال فعل مضارعٌ مجزوم؛ لسبق حرف الجزم الذي هو (لم) عليه، وعلامة جزمه حذف النون، والألف أو الواو أو الياء فاعل، مبني على السكون في محل رفع.

#### • تمريناتٌ:

◄ ١ - استعمل كل فعل من الأفعال الآتية في ثلاث جمل مفيدة، بحيث يكون [في واحدة] (٢) منها مرفوعًا، وفي الثانية منصوبًا، وفي الثالثة مجزومًا، واضْبِطْهُ بالشكل التامِّ في كل جملة:

يَضْرِبُ، تَنْصُرَانِ، تُسَافِرِينَ، يَدْنُو، تَرْبَحُونَ، يَشْتَرِي، يَبْقَى، يَسْبِقَانِ.

<sup>(</sup>١) انظر: (٦٤) و (ص ١٠٥) من الشرح.

<sup>(</sup>٢) في (س): (لكل).

<sup>(</sup>٣) في (س): (في كل واحدة).

#### عَلامَتا الجَزم



#### ٢ - ضع في المكان الخالي من الجمل الآتية فعلًا مضارعًا مناسبًا، ثم بين علامَة إعرابه:

(ح) إذا أَساءَكَ بعضُ إِخُوانِكَ فلا..

(ط) يَسُرُّ نِي أن... إِخُوانَكَ.

(ي) إن أَدَّيْتَ وَاجِبَكَ...

(ك) لم...أبي أمس.

(ل) أنْتِ يا زينب... واجبك.

(م) إذا زُرْتُمُوني...

(ن) مَهْمَا أَخْفَيْتُمْ...

(أ) الكَسُول... إلى نفسه ووطنه.

(ب) لَنْ... الْمَجْدَ إلا بالعمل والمثابرة.

(ج) الصَّدِيقُ الْـمُخْلِصُ... لِفَرح صديقه.

(د) الفتاتان المجتهدتان...أباهُما.

(هـ) الطلاب المجدُّونَ... وطنهم.

(و) أنتم يا أصدقائي... بزيارتكم.

(ز) من عَمِلَ الْـخَيْرَ فإنَّهُ...

#### وأسئلةٌ:

ما هي علامات الجزم؟ في كم موضع يكون السكون علامة للجزم؟ في كم موضع يكون السكون الحذفُ علامة على الجزم؟ ما هو الفعل الصحيح الآخر؟ مَثِّل للفعل المعتل الصحيح [الآخر] (۱) بعشرة أمثلة، ما هو الفعل المعتل الآخر؟ مَثِّل للفعل المعتل الذي آخره ألف بخمسة أمثلة، و[كذلك الذي] (۱) آخره واو، مثّل للفعل الذي آخره ياءٌ بمثالين، ما هي الأفعال الخمسة؟ بهاذا تجزم الأفعال الخمسة المثلة.

<sup>(</sup>١) في (س): (الآخرة).

<sup>(</sup>٢) في (س): (وكذلك الفعل الذي).



# المعربات

قال: (فَصْلٌ) الْمُعْرَباتُ قِسْهانِ: قِسْمٌ يُعْرَبُ بِالْحَرَكاتِ، وقِسْمٌ يُعْرَبُ بِالْحُرُوفِ.

وأقول: أراد المؤلف على بهذا الفصل أن يبين على وجه الإجمال (١) ، حكم ما سبق تفصيلًه في مواضع الإعراب، والمواضِعُ التي سبق ذكر أحكامها في الإعراب تفصيلًا ثهانية، وهي: الاسم المفرد، وجمع التَّكْسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، والمثنى، وجمع المذكر السالم، والأسهاء الخمسة، والأفعال الخمسة، وهذه الأنواع -التي هي مواضعُ الإعراب- تنقسمُ إلى قسمين:

القسم الأول: يعرب بالحركات.

والقسم الثاني: يعرب بالحروف، وسيأتي بيان كل نوع منهما تفصيلًا.



<sup>(</sup>١) قال في هامش (س): (فصلها فيها سبق لتفهم، وأجملها هنا لتحفظ).



## الْمُعْرَبُ بِالْحَرَكاتِ:

لَّ قال: فَالَّذِي يُعْرَبُ بِالْحَرَكَاتِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: الِاسْمُ الْمُفْرَدُ، وَجَمْعُ التَّكْسِيرِ، وَجَمْعُ الْسُمُ الْمُفَرَدُ، وَجَمْعُ التَّكْسِيرِ، وَجَمْعُ الْسُمُونَةِ السَّالِمُ، وَالْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الَّذِي لَمْ يَتَّصِلْ بِآخِرِهِ شَيْءٌ.

وأقول: الحركات ثلاثة، وهي: الضمة والفتحة والكسرة، ويُلْحَق بها السكونُ، وقد علمتَ أن المعرباتِ على قسمين: قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف، وهذا شروع في بيان القسم الأول الذي يُعْرَبُ بالحركات، وهو أربعة أشياء:

الاسم المفرد، ومثاله: (مُحَمَّدٌ) و(اَلدَّرْسُ) من قولك: (ذاكرَ مُحَمَّدٌ الدَّرْسَ)
 فذاكر: فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ومحمد: فاعل مرفوع،
 وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والدرسَ: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وكلَّ مِنْ (محمد) و(الدرس) اسم مفرد.

٢- جمع التكسير، ومثاله: (التَّلَامِيذُ) و(الـدُّرُوسُ) من قولـك: (حَفِظَ التَّلَامِيـذُ
 الدُّرُوسَ)، فحفظ: فعل ماض مبني على الفتح لا محلَّ له من الإعْرَاب، والتلاميـذُ:
 فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والدروسَ: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وكل من (التلاميذ، والدروس) جمعُ تكسيرٍ.

٣- جمعُ المؤنثِ السالمُ ومثاله: (الْمؤمِنَاتُ) و(الصَّلَواتُ) من قولك: (خَشَعَ الْمُؤْمِنَاتُ فِي الصَّلَواتِ) فخشع: فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، و(المؤمناتُ): فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، و(في): حرف جر، و(الصَّلَواتِ): مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وكلُّ من (المؤمنات، والصلوات) جمع مؤنث سالم.



٤- الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، ومثاله (يَذْهَبُ) من قولك: (يَذْهَبُ مُحَمَّدٌ) فيذهب: فعل مضارع، مرفوع؛ لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ومحمدٌ: فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.

\* \* \*

# - الأَصْلُ في إعْرابِ ما يُعْرَبُ بِالحركاتِ، ومَا خَرَجَ عنْهُ:

قَالَ: وَكُلُّهَا تُرْفَعُ بِالضَّمَّةِ، وَتُنْصَبُ بِالْفَتْحَةِ، وَتُخْفَضُ بِالْكَسْرَةِ، وَتُجْزَمُ بِالسُّكُونِ؛
 وَخَرَجَ عَنْ ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: جَمْعُ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمُ يُنْصَبُ بِالْكَسْرَةِ، وَالِاسْمُ الَّذِي لا يَنْصَرِفُ يُخْفَضُ بِالْفَتْحَةِ، والْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمُعْتَلُّ الْآخِرِ يُجْزَمُ بِحَذْفِ آخِرِهِ.

وأقول: الأصل في الأشياء الأربعة التي تعرب بالحركاتِ أنْ تُرْفَعَ بالضمة، وتُنْصَبَ بالفتحة، وتُخْفَضَ بالكسرة، وتجزَمَ بالسكون.

[أمّا] (١) الرفعُ بالضمة فإنها كلها قد جاءت على ما هو الأصْلُ فيها (٢) ، فَرَفْعُ جَمِيعِها بالضمة، ومثاللًا: (يُسَافِرُ مُحَمَّدٌ والأصدقاءُ والمؤمناتُ)، فيسافر: فعل مضارع مرفوع؛ لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ومحمدٌ: فاعل مرفوع،

<sup>(</sup>١) في (س): (فأما).

<sup>(</sup>٢) يعني أن الأصل: الإعراب بالحركات الأصلية وهي (الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون للجزم) دون نيابة حروف أو حركات أخرى عنها، وهو ما يسمى (الإعراب الفرعي) كنيابة الفتحة عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف، وكنيابة الواو عن الضمة في الأسماء الخمسة، وهكذا.



وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو اسم مفرد، والأصدقاء: مرفوع؛ لأنه معطوف على المرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو جمع تكسير، والمؤمناتُ: مرفوع؛ لأنه أيضًا معطوف على المرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو جمع مؤنث سالم.

وأما النصب بالفتحة فإنها كلها جاءت على ما هو الأصْلُ فيها، ما عدا جمع المؤنثِ السالِم، فإنه ينصب بالكسرة نيابةً عن الفتحة، ومثالهًا: (لَنْ أُخَالِفَ مُحَمَّدًا والأصْدِقاءَ والمؤمِناتِ)، فأُخَالِفَ: فعل مضارع منصوب بِلَنْ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وعمدًا: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أيضًا، وهو اسم مفرد كما علمت، والأصدقاء: منصوب؛ [لأنه] معطوف على المنصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أيضًا، وهو جمع تكسير كما علمت، والمؤمناتِ: منصوبٌ؛ لأنه معطوف على المنصوب أيضًا، وعلامة نصبه الكسرةُ نِيابَةً عن الفتحة؛ لأنَّه جمعُ مؤنثٍ سالمٌ:

وأما الخفض بالكسرة فإنها كلها قد جاءت على ما هو الأصْلُ فيها، ما عدا الفِعْلَ المُضَلَ فيها، ما عدا الفِعْلَ المضارع، فإنه لا يخفض أصلًا، وما عدا الاسمَ الذي لا ينصرف؛ فإنه يخفضُ بالفتحة نيابةً عن الكسرة.

ومثالمًا: (مَرَرْتُ بِمُحَمَّدِ، والرِّجالِ، والمؤْمِناتِ، وأَحْمَدَ)، فمرَرْتُ: فعل وفاعل، والمؤمِناتِ، وأَحْمَدَ)، فمرَرْتُ: فعل وفاعل، والباء حرف خفض، ومحمدِ: مخفوض بالباء، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة، وهو السم مفردٌ منصرفٌ كها عرفت، والرِّجالِ: مخفوض؛ لأنه معطوف على المخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة، وهو جمع تكسير منصرفٌ كها عرفت أيضًا، والمؤمِناتِ: مخفوض؛ لأنه معطوف على المخفوض أيضًا، وعلامة خفضه الكسرة

<sup>(</sup>١) في (الأصل): (لأن)، وهو تحريف، والمثبت من (س).



الظاهرة، وهو جمع مؤنث سالم كما عرفت أيضًا، وأَحْمَدَ: مخفوض؛ لأنه معطوف على المخفوض أيضًا، وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه اسم لا ينصرف، والمانعُ له من الصرفِ الْعَلَمِيَّةُ ووَزْنُ الْفِعْل.

وأما الجزم بالسكون فأنت تعلم أن الجزم مختصٌّ بالفعل المضارع، فإن كان صحيحَ الآخِرِ فإِنَّ جزْمَهُ بالسكون كما هو الأصل في الجزم، ومثالُه: (لَمْ يُسَافِرْ خَالِدٌ)، فلَمْ: حرف نفي وجزم وقلب، ويُسَافِرْ: فعل مضارع مجزوم بلَمْ، وعلامة جزمه السكون، وخَالِدٌ: فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.

وإن كان الفعلُ المضارعُ معتلَّ الآخِرِ كان جزمُه بحذفِ حرفِ العِلَّةِ، ومثالُه: (لَمْ يَسْعَ بَكُرٌ، ولَمْ يَدْعُ، [ولَمْ يَقْضِ] (())، فكلُّ مِنْ (يَسْعَ، ويَدْعُ، ويَقْضِ) فِعْلُ مُضارعٌ عجزوم بلم، وعلامة جزمه حذفُ الألف من (يَسْعَ) والفتحةُ قبلها دليلٌ عليها، وحذفُ الواو من (يَدْعُ) والضمة قبلها دليل عليها، وحذف الياء من (يَقْضِ) والكسرة قبلها دليل عليها.



<sup>(</sup>١) في (س): (ولم يَقْضِ ما عليه).



# الْمُعْرَبَاتُ بِالْحُرُوفِ:

لَّ قال: وَالَّذِي يُعْرَبُ بِالْحُرُوفِ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ: التَّنْنِيَةُ، وَجَمْعُ الْـمُذَكَّرِ السَّالِمُ وَالْأَسْسَاءُ الْخَمْسَةُ، وَالْأَفْعَالُ الْخَمْسَةُ، وَهِيَ: يَفْعَلَونَ، وَتَفْعَلِينَ.

وأقول: القسم الثاني من المعربات: الأشياءُ التي تعربُ بالحروف، والحروف التي تكون علامة [لِلْإعرابِ] (١) أربعةٌ، وَهِيَ: الألف، والواو، والياء، والنون، والذي يعرب بهذه الحروف أربعة أشياء:

١ - التَّنْنِيَةُ، والمراد بها المثنى، ومثالُه: (الْـمِصْرَانِ، وَالْـمُحَمَّدَانِ، وَالْـبَكْرَانِ، وَالرَّجُلَانِ).

٢ - جمع المذكر السالم، ومثالُه: (الْـمُسْلِمُونَ، وَالْـبَكْرُونَ، وَالْـمُحَمَّدُونَ).

٣- الأسهاء الخمسة، وهي: (أَبُوكَ، وَأَخُوكَ، وَحَمُوكَ، وَفُوكَ، وَفُوكَ، وَذُو مَالٍ).

٤ - الأفعال الخمسة، ومثالمًا: (يَضْرِبَانِ، وَتَكْتُبَانِ، وَيَفْهَمُونَ، وَتَحْفَظُونَ، وَتَسْهَرِينَ).

وسيأتي بيانُ إِعْرَابِ كُلِّ واحدٍ من هذه الأشياءِ الأربعةِ تفصيلًا.



(١) في (س): (على الإعراب).



#### إعْرَابُ المُثَنى

قال: فَأَمَّا التَّنْنِيَةُ فَتُرْفَعُ بِالْأَلِفِ، وَتُنْصَبُ وَتُخْفَضُ بِالْيَاءِ

وأقول: الأول من الأشياء التي تعرب بالحروف (التثنية)، وهي المثنى كما علمت، وقد عرفت فيها سبق تعريف المثنى.

وَحُكْمُه: أَن يُرْفَعَ بِالأَلْف نيابة عن الضمة، وينصبَ ويخفضَ بالياء المفتوحِ ما قبلها المكسورِ ما بعدها نيابةً عن الفتحة أو الكسرة، ويُوصَلَ به بعد الألف أو الياء نونٌ تكون عِوضًا عن التنوين الذي يكون في الاسم المفرد، ولا تحذف هذه النون إلا عند الإضافة.

فمثال المثنى المرفوع: (حَضَرَ الْقَاضِيَانِ، وَقَالَ رَجُلَانِ)، فَكُلِّ مِنَ (الْقَاضِيَانِ)، وَرَجُلَانِ) مرفوعٌ؛ لأنه فاعل، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى، والنُّونُ عِوَضٌ عَنِ التَّنْوِينِ في الاسْمِ الْمُفْرَدِ.

ومثال المثنى المنصوب: (أُحِبُّ المُؤدَّبَيْنِ، وَأَكْرَهُ المُتكَاسِلَيْنِ)، فَكُلُّ مِنَ (المُؤدَّبَيْنِ)، و (المُتكَاسِلَيْنِ) منصوبٌ؛ لأنه مفعول به، وعلامة نصبه الياء المفتوحُ ما قبلها المحسورُ ما بعدها نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثنى، والنُّونُ عِوضٌ عَنِ التَّنُونِ فِي الاسْم الْمُفْرَدِ.

ومث الله المثنى المخفوض: (نَظَرْتُ إِلَى الْفَارِسَيْنِ عَلَى الْفَرَسَيْنِ)، فَكُلُّ مِنَ (الْفَارِسَيْنِ) و(الْفَرَسَيْنِ) مَفُوضٌ؛ لدخولِ حرفِ الخفضِ عليه، وعلامة خفضه الياء المفتوحُ ما قبلها المكسورُ ما بعدها نيابةً عنِ الْكسرةِ؛ لأنه مثنَّى، والنُّونُ عِوَضٌ عَنِ التَّنْوِينِ فِي الاسْمِ الْمُفْرَدِ.



# إعرَابُ جَمْع المُذَكَّر السَّالم

قال: وَأَمَّا جَمْعُ الْمُذَكِّرِ السَّالِمُ فَيُرْفَعُ بِالْوَاوِ، وَيُنْصَبُ وَيُخْفَضُ بِالْيَاءِ.

وأقول: الثاني من الأشياء التي تعرب بالحروف (جمع المذكر السالم)، وقد عرفت فيها سبق تعريف جمع المذكر السالم.

وَحُكْمُه: أَن يُرْفَعَ بِالواو نيابةً عن الضمة، وينصبَ ويخفضَ بِالياء المكسورِ ما قبلها المفتوحِ ما بعدها نيابة عن الفتحة أو الكسرة، ويُوصَلَ به بعدَ الواو أو الياء نونُ تكونُ عَدونًا عن التنوين في الاسم المفرد، وتُحْذَفَ هذه النونُ عند الإضافة كنون المثنى.

فمثالُ جمع المذكر السالم المرفوع: (حَضَرَ الْـمُسْلِمُونَ) و(أَفْلَحَ الْآمِرُونَ بِالْـمَعْرُوفِ)، فَكُلٌّ مِنَ (الْـمُسْلِمُونَ) و(الْآمِرُونَ) مرفوعٌ؛ لأنه فاعل، وعلامة رفعه الواوُ نيابةً عن الصَّمة؛ لأنه جمعُ مذكر سالم، والنُّونُ عِوَضٌ عَنِ التَّنُوينِ في الاسْم الْـمُفْرَدِ.

ومثالُ جمعِ المذكر السالم المنصوبِ: (رَأَيْتُ الْمُسْلِمِينَ)، و(احْتَرَمْتُ الْآمِرِينَ وَمثالُ جمعِ المذكر السالم المنصوبِ: (رَأَيْتُ الْمُسْلِمِينَ) و(الْآمِرِينَ) منصوبٌ؛ لأنه مفعول به، وعلامة نصبه الياء المكسورُ ما قبلها المفتوحُ ما بعدها؛ لأنه جَمْعُ مُذَكَّرٍ سالِمٌ، والنُّونُ عَوَضٌ عَنِ التَّنْوِينِ فِي الاسْمِ الْمُفْرَدِ.

ومثالُ جمعِ المذكر السالم المخفوضِ: (اتَّصَلْتُ بِالْآمِرِينَ بِالْسَمَعْرُوفِ)، و(رَضِيَ اللهُ عَنِ الْسَمُوْمِنِينَ)، فَكُلُّ مِنَ (الْآمِرِينَ)، و(الْسَمُوْمِنِينَ) مَخفوضٌ؛ لدخولِ حرفِ الحفض عليه، وعلامة خفضه الياء المكسورُ ما قبلها المفتوحُ ما بعدها؛ لأنه جَمْعُ مُذَكَّرٍ سالمُ، والنُّونُ عِوضٌ عَنِ التَّنْوِينِ فِي الاسْمِ الْسَمُفْرَدِ.





#### إعرَابُ الأسماء الخَمسَة

قال: وَأَمَّا الْأَسْمَاءُ الْحَمْسَةُ فَتُرْفَعُ بِالْواوِ، وتُنْصَبُ بِالْأَلِفِ، وتُخْفَضُ بِالْيَاءِ.

وأقول: الثالث من الأشياء التي تعرب بالحروف: (الأسماء الخمسة) وقد سبق بيائمًا وبيانُ [شَرْطِ](١) إعرابها هذا الإعراب

وَحُكْمُها: أن ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتخفض بالياء نيابة عن الكسرة.

فمثالُ الأسماء الخمسة المرفوعة: (إِذَا أَمَرَكَ أَبُوكَ فَأَطِعْهُ)، و(حَضَرَ أَخُوكَ مِنْ سَفَرِهِ).

فَكُلُّ مِنْ (أَبُوكَ) و(أَخُوكَ) مرفوعٌ؛ لأنه فاعل، وعلامة رفعه الواوُ نيابةً عن الضمة؛ لأنه من الأسهاء الخمسة، و(الكاف) مضافٌ إليه، مبنيٌّ على الفتح في محل خفض.

ومثالُ الأسهاء الخمسة المنصوبةِ: (أَطِعْ أَبَاكَ، وَأَحْبِبْ أَخَاكَ) فَكُلُّ مِنْ (أَبَاكَ) وَأَخْبِ أَخَاكَ) منصوبٌ؛ لأنه من وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسهاء الخمسة، والكاف مضاف إليه، مبنى على الفتح في محل جرِّ، كما سبق.

ومثالُ الأسهاء الخمسة المخفوضة: (اسْتَمِعْ إِلَى أَبِيكَ)، و(أَشْفِقْ عَلَى أَخِيكَ) فَكُلُّ مِنْ (أَبِيكَ) و(أَشْفِقْ عَلَى أَخِيكَ) فَكُلُّ مِنْ (أَبِيكَ) و(أَخِيكَ) مخفوضٌ؛ لدخولِ حرفِ الخفضِ عليه، وعلامةُ خفضه الياءُ نيابةً عن الكسرة؛ لأنه من الأسهاء الخمسة، و(الكاف) مضافٌ إليه، كها سبق.



<sup>(</sup>١) في (س): (شروط).

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص ٤٩) من الشرح.



#### إعْرَابُ الأَفْعَالِ الْخَمْسَة

قال: وَأَمَّا الْأَفْعَالُ الْخَمْسَةُ فَتُرْفَعُ بِالنُّونِ، وَتُنْصَبُ وَتُجْزَمُ بِحَذْفِها.

وأقول: الرابع من الأشياء التي تعرب بالحروف (الأفعال الخمسة)، وقد عرفت فيها سبق حقيقة الأفعال الخمسة.

وَحُكْمُها: أنها ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وتنصب وتجزم بحذف هذه النون نيابة عن الفتحة أو السكون.

فمثالُ الأفعال الخمسة المرفوعةِ: (تَكْتُبَانِ) و(تَفْهَ لَهَانِ)، فَكُلُّ مِنْهُمَا فعلٌ مضارع مرفوع؛ لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوتُ النونِ، والألف ضميرُ الاثنين فاعلٌ، مبنيٌّ على السكون في محل رفع.

ومثالُ الأفعال الخمسة المنصوبةِ: (لَنْ تَحْزَنَا) و(لَنْ تَفْشَلَا) فَكُلُّ مِنْهُما فعل مضارع منصوبٌ بِلَنْ، وعلامة نصبه حذفُ النونِ، والألف ضميرُ الاثنين فاعلٌ، مبنيٌّ على السكون في محل رفع.

ومثالُ الأفعال الخمسة المجزومةِ: (لَمْ تُذَاكِرَا) و(لَمْ تَفْهَمَا) فَكُلُّ مِنْهُما فعل مضارع مجزوم بِلَمْ، وعلامة جزمِهِ حذفُ النونِ، والألف ضميرُ الاثنين فاعلٌ، مبنيُّ على السكون في محل رفع.



#### تمرینات:

١- ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في جملة مفيدة، بحيث تكون منصوبة، وبَيِّنْ علامة نصبها:

الجو، الغبار، الطريق، الحبل، مشتعلة، القطن، المدرسة، الثَّوْبان، المُخْلِصُون، المسلمات، أبي، العُلَى، الرَّاضي.

٢ - ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في جملة مفيدة، بحيث تكون مخفوضة،
 وبين علامة خفضها:

أبوك، المهذبون، القائمات بواجبهن، المفترس، أحمد، مستديرة، الباب، النخلتان، الفأرتان، القَاضِي، الْـوَرَى

٣- ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في جملة مفيدة، بحيث تكون مرفوعة،
 وبين علامة رفعها:

أَبَوَيْهِ، الْمُصْلِحِينَ، الْمُرْشد، الغُزَاة، الآباء، الأمّهات، [الباني](٢)، ابْنِي، أَخِيك.

٤ - بين في العبارات الآتيةِ المرفوعَ والمنصوبَ والمجزومَ من الأفعال، والمرفوع والمنصوب والمخفوض من الأسهاء، وبين مع كل واحد علامة إعرابه:

(اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي قَوْمٍ يَسْتَعْمِلُهُمْ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: عَلَيْكَ بِأَهْلِ الْعُذْرِ، قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: الَّذِينَ إِنْ عَدَلُوا فَهُوَ مَا رَجَوْتَ، وإِنْ قَصَّرُوا قَالَ النَّاسُ: قَدِ اجْتَهَدَ عُمَرُ).

<sup>(</sup>١) **الورى**: الخلق.

<sup>(</sup>٢) مكانها في (س): (الباقي).



(أَحْضَرَ الرَّشِيدُ رَجُلًا لِيُولِّيهُ الْقَضَاءَ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي لا أُحْسِنُ الْقَضَاءَ وَلَا أَنَا فَقِيهُ، فَقَالَ الرَّشِيدُ: فِيكَ ثَلَاثُ خِلَالٍ: لَكَ شَرَفٌ وَالشَّرَفُ يَمْنَعُ صَاحِبَهُ مِنَ الدَّنَاءَةِ، وَلَكَ حِلْمٌ يَمْنَعُكَ مِنَ الْدَّنَاءَةِ، وَلَكَ حِلْمٌ يَمْنَعُكَ مِنَ الْدَّنَاءَةِ، وَمَنْ لَمْ يَعْجَلْ قَلَّ خَطَوُّهُ، وَأَنْتَ رَجُلٌ تُشَاوِرُ فِي أَمْرِكَ، وَمَنْ شَاوَرَ كَثُرُ صَوَابُهُ، وَأَمَّا الْفِقْهُ فَسَيَنْضَمُّ إِلَيْكَ مَنْ تَتَفَقَّهُ بِهِ، فَوَلِيَ فَهَا وَجَدُوا فِيهِ مَطْعَنًا).

٥- ثَنِّ الكلماتِ الآتية، ثم استعمل كل مثنى في جملتين مفيدتين بحيث يكون في
 واحدة من الجملتين مرفوعًا، وفي الثانية مخفوضًا.

الدُّواة، الوالِد، الحَدِيقَة، القَلَم، الكِتَاب، البَلَد، الْمَعْهد.

٦- اجمع الكلماتِ الآتية جمع مذكر سالًا، واستعمل كل جمع في جملتين مفيدتين،
 بشرط أنْ يَكُونَ مرفوعًا في إحداهما، ومنصوبًا في الأخرى:

الصَّالح، المذَاكِر، الكَسِلُ، المُتَّقي، الرَّاضي، محمَّد.

٧- ضَعْ كلَّ فِعْلِ من الأفعال المضارعة الآتية في ثلاث جمل مفيدة، بشرط أن يكون
 مرفوعًا في إحداها، ومنصوبًا في الثانية، ومجزومًا في الثالثة:

يلعب، يُؤَدِّي واجبه، يَسْأَمُونَ، تَحْضُرِينَ، يَرْجُو الثَّوَابَ، يُسافِران.



## أسئلةٌ على ما تقدم:

للعربات التي تعرب بالحروف؟ مَثِّل للاسم المفرد المنْصَرِفِ في حالة الرفع والنصب والخفض، ومثل لجمع التكسير كذلك.

بهاذا ينصب جمع المؤنث السالم؟ مَثِّل لجمع المؤنث السالم في حالة النصب [والرفع] (١) والخفض.

بهاذا يخفض الاسم الذي لا ينصرف؟ مَثِّل للاسم الذي لا ينصرف في حالة الخفض والرفع والنصب.

بهاذا يجزم الفعل المضارع المعتل الآخر؟ مَثِّل للمضارع المعتل الآخر في حالة الجزم. ما هي المعربات التي تعرب بالحروف؟ وبهاذا يرفع المثنى؟ وبهاذا ينصب ويخفض؟ بهاذا يرفع جمع المذكر السالم؟ وبهاذا ينصب ويخفض؟

مَثِّلُ للمثنى في حالة الرفع والنصب والخفض، ومَثَّلُ لجمع المذكر السالم كذلك. بهاذا تعرب الأسهاء الخمسة في حالة الرفع والنصب؟ وبهاذا تخفض؟ مَثِّل للأسهاء الخمسة في حالة الرفع والنصب، ومَثِّل للأفعال الخمسة في أحوالها الثلاثة.



<sup>(</sup>١) ليس في (س).



# الأَفْعَالُ وَأَنْوَاعُمَا

قال: (بَابُ الْأَفْعَالِ)، الْأَفْعَالُ ثَلَاثَةٌ: مَاضٍ، وَمُضَارِعٌ، وَأَمْرٌ، نَحْوُ: ضَرَبَ، وَيَضْرِبُ، وَاضْرِبْ.

وأقول: ينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الماضي، وهو [ما دَلَّ] (١) على حصول شيء قبلَ زَمَـنِ الـتَّكَلُّمِ، نحـو: (ضَرَبَ، وَنَصَرَ، وَفَتَحَ، وَعَلِمَ، وَحَسِبَ، وَكَرُمَ).

والقسم الثاني: المضارع، وهو [ما] (٢) دَلَّ على حصول شيء في زَمَنِ الـتَّكَلُّمِ، أَوْ بعدَهُ، نحو: (يَضْرِبُ، وَيَنْصُرُ، وَيَفْتَحُ، وَيَعْلَمُ، وَيَحْسِبُ، وَيَكْرُمُ).

القسم الثالث: الأمر، وهو ما يُطْلَبُ بـ ه حصولُ شيء بعـ دَ زَمَـنِ الـ تَكَلُّمِ، نحـو: (اضْرِبْ، وَانْصُرْ، وَافْتَحْ، وَاعْلَمْ، وَاحْسِبْ، وَاكْرُمْ).

وقد ذكرنا لك في أول الكتاب هذا التقسيم (<sup>٣)</sup>، وذكرنا لك معه علاماتِ كـل قسـم من هذه الأقسام الثلاثة.



<sup>(</sup>١) في (س): (ما يدل).

<sup>(</sup>٢) سقط من (الأصل)، والمثبت من (س).

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص ٢١) من الشرح.



# أَدْكَامُ الْفَعْلِ

قال: فَالْـهَاضِي مَفْتُوحُ الْآخِرِ أَبَدًا، وَالْأَمْرُ بَخْزُومٌ أَبَدًا، وَالْـمُضَارِعُ مَا كَـانَ فِي أَوَّلِـهِ إِحْدَى الزَّوَائِدِ الْأَرْبَعِ الَّتِي يَجْمَعُهَا قَوْلُكَ: (أَنَيْتُ) وَهُوَ مَرْفُوعٌ أَبَدًا، حَتَّى يَـدْخُلَ عَلَيْـهِ نَاصِبٌ أَوْ جَازِمٌ.

وأقول: بعد أَنْ بَيَّنَ المصنفُ أنواعَ الأفعالِ شَرَعَ في بيان أحكامِ كُلِّ نَوْعٍ منها. فحكم الفعل الماضي: البِناءُ على الفَتْحِ، وهذا الفتحُ إما ظاهرٌ، وإمّا مُقَدَّرٌ.

أمَّا الفتحُ الظاهرُ ففي الصحيح الآخِرِ الذي لم يَتَّصِلْ به واوُ جماعةٍ، ولا ضميرُ رفع مُتَحَرِّكُ (۱) ، وكذلك في كل ما كان آخرُه واوا أوْ ياءً، نحو: (أَكْرَمَ، وَقَدَّمَ، وَسَافَرَ)، ونحو: [ونحو] (۱): (سَافَرَتْ زَيْنَبُ، وَحَضَرَتْ سُعَادُ)، ونحو: (رَضِيَ، وشَقِيَ)، ونحو: (سَرُو (۱)) : (سَرُو (۱)) .

<sup>(</sup>١) وهي تاء المتكلم أو المخاطب، ونون النسوة، ونا المُتكلِّمِينَ. نحو: كتبتُ، وكتبتَ، وكتبتِ، وكتبنا، وكتبنا، وكتبنا، وكتبنا، وكتبنا، وكتبنا، وكتبن، قال تعالى: ﴿إِنَّا هُدُنَاۤ إِلَيْكَ ﴾[الأعراف:١٥٦]، وقال تعالى: ﴿وَأَهَدُنَاۤ إِلَيْكَ ﴾[الأعراف:٢٥]، وقال تعالى: ﴿وَأَهَدُنَا إِلَيْكَ ﴾[الأعراف:٢١]،

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (نحو)، والمثبت من: (س)

<sup>(</sup>٣) سَرُو يَسْرُو سَرَاوَةً، وسَرْوًا: شَرُفَ، وفيها ثلاثُ لغاتٍ مِنْ حَدِّ: كَرُمَ، ودَعَا، ورَضِيَ، فهو سَرِيُّ: أي سيد شريف، والجمع: أَسْرِيَاءُ، وسَرَاةٌ. ومنه خبرُ أم زرع، المتفقُ عليه من حديث عروة عن عائشة هيئ وفيه: (فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا، رَكِبَ شَرِيًّا).

<sup>(</sup>٤) بَذُو يَبْذُو (كَكَرُمَ) بَذَاءً، وبَذَاوَةً، وبَذَاءَةً: أفحش في كلامه، والْبَذِيُّ اللِّسان، والْبَذِئ: الفاحش.



وأمّا الفتحُ الْـمُقَدَّرُ فهو على ثلاثة أنواع؛ لأنه إما أن يكون مُقَدَّرًا للتعذر، وهـذا في كل ما كان آخرُه ألفًا، نحو: (دَعَا، وسَعَى)، فكل منهما فِعْلٌ ماضٍ مبنيٌّ على فتح مُقَـدَّرِ على الألف منع من ظُهوره التَّعَذُّرُ.

وإما أن يكون الفتحُ مُقَدَّرًا للمناسبة، وذلك في كل فعلِ ماضٍ اتَّصَل به واوُ جماعةٍ، نحو: (كَتَبُوا، وسَعِدُوا)، فكُلُّ منها فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ على فتح مُقَدَّرٍ على آخره منع من ظهوره اشتغالُ الْمَحَلِّ بحركةِ المناسبة، وواوُ الجماعة مع كل منهما فاعلٌ مبني على السكون في محل رفع.

وإما أن يكون الفتحُ مُقَدِّرًا لدفع كراهة توالي أرْبَعِ مُتَحَرِّكاتٍ، وذلك في كلِّ فعلٍ ماضٍ اتَّصَلَ به ضميرُ رفعٍ مُتَحَرِّكُ، كتاء الفاعل ونونِ النسوة، نحو: (كَتَبْتُ، وكَتَبْتَ، وكَتَبْتَ، وكَتَبْتَ، وكَتَبْتَ، وكَتَبْنَ، وكَتَبْنَ، فكل واحد من هذه الأفعال فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ على فتح مُقَدَّرٍ على آخره منع من ظهوره اشتغالُ الْمَحَلِّ بالسكون العارضِ لدفع كراهة توالي أرْبَعِ مُتَحَرِّكاتٍ فيها هو كالكلمة الواحدة، و(التاءُ)، أوْ (نا) أو (النونُ) فاعلٌ، مبني على الضم أو الفتح أو الكسر أو السكون في محل رفع (المنتَّمَةُ الواحدة المنتَّمَةُ على رفع (النعام أو الكسر أو السكون في محل رفع (المنتَّمَةُ الواحدة المنتَّمَةُ على رفع (النعام أو الكسر أو السكون في محل رفع (النعام أو الكسر أو السكون في محل رفع (المنتَّمَةُ الواحدة المنتَّمَةُ الواحدة المنتَّمَةُ الواحدة المنتَّمَةُ على رفع (النعام أو الكسر أو السكون في محل رفع (النعام أو الفتح أو الكسر أو السكون في محل رفع (المنتَّمَةُ المنتَّمَةُ المنتَّمَةُ والنعَّمُ المنتَّمَةُ والنعَّمُ الله المنتَّمَةُ والنعَامُ المنتَّمَةُ والنعَامُ المنتَّمَةُ والنعَامُ المنتَّمُ المنتَّمَةُ والنعَامُ النعَامُ النعَامُ المنتَّمَةُ والنعَامُ المنتَّمَةُ والنعَامُ المنتَّمَةُ والنعَامُ النعَامُ المنتَّمَةُ والنعَامُ المنتَّمُ المنتَّمَةُ والنعَامُ النعَامُ النعَامُ المنتَّمُ المنتَّمُ المنتَّمُ المنتَّمُ المنتَّمُ المنتَّمُ المنتَّمُ المنتَّمُ النعَامُ المنتَّمُ المنْتُمُ المنتَّمُ المنْتَمُ المنتَّمُ المنت

وحكمُ فعلِ الأمر: البناءُ على ما يُجْزَمُ به مُضَارِعُه، فإنْ كان مضارِعُه صحيحَ الآخِرِ، ويجزم بالسكون؛ كان الأمر مبنيًا على السكون، وهذا السكون إما ظاهرٌ، وإمّا مُقَدَّرٌ، فالسكون الظاهر له موضعان: أحدُهما: أن يكون صحيحَ الآخر ولم يتصل به شيء، والثاني: أن تتصل به نونُ النسوةِ نحو: (اضْرِبْ)، و(اكْتُبْ)، وكذلك (اضْرِبْنَ) و(اكْتُبْنَ) مع الإسناد إلى نون النسوة.

<sup>(</sup>١) وإنها جاز ذلك في نحو قوله تعالى: (ضرب لكم) لكونه من كلمتين.

#### أَخْكَامُ الْـفَعْل



وأما السكونُ الْـمُقَدَّرُ فله موضعٌ واحدٌ، وهو أن تتصل به نونُ التوكيد خفيفةً أو ثقيلةً، نحو: (اضْرِبَنْ) و(اكْتُبَنْ) ونحو: (اضْرِبَنْ) و(اكْتُبَنَّ).

وإن كان مضارعُه معْتَلَّ الآخِرِ فهو يجزمُ بحذف حرف العلة، فالأمر منه يُبْنَى على حذف حرف العلة، نحو: (ادْعُ) و(اقْضِ) و(اسْعَ).

وإن كان مضارعُه من الأفعال الخمسة فهو يجزم بحذف النون، فالأمر منه يُبْنَى على حذف النون، نحو: (اكْتُبَا) و(اكْتُبُوا) و(اكْتُبى).

والفعلُ المضارع علامَتُهُ أن يكون في أوَّلِه حرفٌ زائـدٌ من أربعـة أحْرُفِ يجمعها قولُك: (أَنَيْتُ)، أو قولك: (نَأْتِي).

فالهمزة للمتكلم مذكرًا [كان] (۱) أو مؤنثًا، نحو: (أَفْهَمُ)، والنونُ للمتكلم الذي يُعَظِّمُ نَفْسَه، أوْ للمتكلم الذي يكونُ معه غيرُه، نحو: (نَفْهَمُ)، والياءُ للغائب، نحو: (يَقُومُ)، والتاءُ للمخاطَبِ أو الغائِبَةِ، نحو: (أَنْتَ تَفْهَمُ يَا مُحَمَّدُ وَاجِبَكَ)، ونحو: (تَفْهَمُ زَيْنَبُ وَاجِبَهَا).

فإنْ لم تكنْ هذه الحروفُ زائدةً بل كانت من أصل الفعل، نحو: (أَكَلَ، ونَقَلَ، وتَقَلَ، ويَنَعَ)، أو كان الحرفُ زائدًا، لكنه ليس للدلالة على المعنى الذي ذكرناه، نحو: (أَكْرَمَ، وتَقَدَّمَ) كان الفعل ماضيًا لا مضارعًا.

وحكمُ الفعلِ المضارعِ: أنه مُعْرَبٌ ما لم تتصلْ به نونُ التوكيد ثقيلةً كانت أوْ خفيفةً أو نونُ النِّسْوَةِ.

(١) ليس في (س).



فإنِ اتصلتْ به نونُ التوكيد بُنِيَ معها على الفتح، نحو قول على: (لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِن الصَّغِينَ (السُّحَون، نحو مِن السَّعَون، نحو مِن السَّعَون، نحو مَن الصَّغِينَ (اللَّهُ السَّكُون، نحو قوله تعالى: ﴿ وَالْوَلِدَتُ يُرْضِعُنَ [ أَوْلَدَهُنَ ] ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

وإذا كان مُعْرَبًا فهو مرفوع ما لم يدخل عليه ناصبٌ أو جازِمٌ، نحو: (يَفْهَمُ مُحَمَّدٌ)، فيَفْهَمُ : فعل مضارع مرفوع؛ لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ومُحَمَّدٌ: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة.

فإن دخل عليه ناصبٌ نَصَبَهُ، نحو: (لَنْ يَخِيبَ مُجْتَهِدٌ) فلَنْ: حرفُ نفي ونصب واستقبال (٢)، ويخيب: فعل مضارع منصوبٌ بلَنْ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ومُجتَهِدٌ: فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.

وإن دخل عليه جازِمٌ جَزَمَهُ، نحو: (لَمْ يَجْزَعْ إِبْرَاهِيمُ)، فلَمْ: حرف نفي وجزم وقلب (٢)، ويجزع: فعل مضارع مجزوم بلَمْ، وعلامة جزمه السكون، وإبراهيمُ: فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.

<sup>(</sup>١) ليس في (الأصل)، والمثبت من (س).

<sup>(</sup>٢) لأنها تحول المضارع من الحال إلى المستقبل.

<sup>(</sup>٣) لأنها تقلب معنى الفعل المضارع ماضيًا.



### • أسئلةٌ على ما تقدم:

لله إلى كم قسم ينقسم الفعل؟ ما هو الفعل الماضي؟ ما هو الفعل المضارع؟ ما هو فعل الأمر؟ مَثِّلُ لكل قسم من أقسام الفعل بخمسةِ أمْثِلَةٍ.

متى يكون الفعل الماضي مبنيًا على الفتح الظاهر؟ مَثِّلُ لكل موضع يبنى فيه الفعل الماضي على الفتح الظاهر بمثالين.

متى يكون الفعل الماضي مبنيًا على فتح مُقَدَّرٍ؟ مَثِّلُ لكل موضع يبنى فيه الفعل الماضي على فتح مُقَدَّرِ بمثالين، وبين سبب التقدير فيهها.

متى يكون فعل الأمر مبنيًا على السكون الظاهر؟ مَثِّلْ لكل موضع يُبْنَى فيه فعـلُ الأمر على السكون الظاهر بمثالين.

متى يبنى فعلُ الأمر على سكون مُقَدَّرٍ؟ مَثِّلُ لذلك بمثالين.

متى يبنى فعل الأمر على حذف حرف العلة؟ ومتى يبنى على حذف النون؟ مع التمثيل.

ما علامة الفعل المضارع؟ ما هي المعاني التي تأتي لها همزة المضارعة؟ وما هي المعاني التي تأتي لها نون المضارعة؟ ما حكم الفعل المضارع؟ متى يبنى الفعل المضارع على السكون؟ ومتى يكون مرفوعًا؟





## نوَاصِبُ المُضَارِع

قال: فَالنَّوَاصِبُ عَشَرَةٌ، وَهِيَ: أَنْ، وَلَنْ، وَإِذَنْ، وَكَيْ، وَلَامُ كَيْ، وَلَامُ الْعجُحُودِ، وَحَتَّى، وَالْجَوَابُ بِالْفَاءِ، وَالْوَاوِ، وَأَوْ.

وأقول: الأدواتُ التي يُنْصَبُ بعدها الفعلُ المضارعُ عَشَرَةُ أَحْرُفِ، وهي على ثلاثةِ أَقسامٍ: قِسمٌ يَنْصِبُ بأَنْ مُضْمَرَةً بَعْدَه جَوَازًا، وقسم يَنْصِبُ بأَنْ مُضْمَرَةً بَعْدَه جَوَازًا، وقسم يَنْصِبُ بأَنْ مُضْمَرَةً بَعْدَه وُجُوبًا.

أما القسم الأول - وهو الذي يَنْصِبُ الفعلَ المضارعَ بنفسه - فأربعةُ أَحْرُفِ، وَهِيَ: أَنْ، وَلَنْ، وَكَيْ.

أما (أَنْ): فَحَرْفُ مَصْدَرِ ونَصْبِ واسْتِقْبَالٍ، ومِثالُما قولُه تعالى: (أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي) [الشعراء: ٨٦]، وقولُه تعالى: (وَأَخَافُأَن يَأْكُلُهُ الذِّقْبُ الدِسف: ١٣]، وقولُه تعالى: (وَأَجْمُوا أَن يَجْعَلُوهُ ) [يوسف: ١٥]. وقولُه تعالى: (وَأَجْمُوا أَن يَجْعَلُوهُ ) [يوسف: ١٥].

وأما (كَنْ): فَحَرْفُ نَفْيٍ وَنَصْبِ واسْتِقْبَالٍ، ومِثالُه قولُه تعالى: (لَن نُوْمِنَ لَكَ) [البنرة:٥٥] ، وقولُه تعالى: (لَن نَنَالُوا ٱلْبِرَّ) لَكَ ﴾ [البنرة:٥٥] ، وقولُه تعالى: (لَن نَنَالُوا ٱلْبِرَّ) [المعران:٩١] ،

<sup>(</sup>١) جزء من آية:٥٥ في سورة البقرة، وآية:٩٠ في سورة الإسراء.



وأما (إِذَنْ): فَحَرْفُ جَوَابٍ وَجَزَاءِ وَنَصْبٍ، ويُشْتَرَطُ لِنَصْبِ المضارعِ بها ثلاثةُ شُروطٍ: الأول: أن تكون (إِذَنْ) في صَدْرِ جملةِ الجواب.

الثاني: أن يكون المضارعُ الواقعُ بعدَها دالًّا على الاستقبالِ.

الثالث: أن لا يَفْصِلَ بينها وبين المضارعِ فاصلٌ غَيْرُ القَسَمِ أَوِ النِّداءِ أو (لا) النافية (۱) و و و الله السروطِ أن يقول لك أحد إخوانك: (سَأَجْتَهِدُ فِي دُرُوسِي) فتقول له: (إِذَنْ تَنْجَحَ).

ومثالُ المفصولَةِ بالقَسَمِ أن تقول: (إِذَنْ والله تَنْجَحَ)، ومثالُ المفصولةِ بالنداء أن تقول: (إِذَنْ يَا مُحَمَّدُ تَنْجَحَ)، ومثال المفصولَة بلا النافية أن تقول: (إِذَنْ لَا يَخِيبَ سَعْيُكَ) أو تقولَ: (إِذَنْ والله لَا يَذْهَبَ عَمَلُكَ ضَيَاعًا).

وأما (كَيْ): فَحَرْفُ مَصْدَرِ ونَصْبٍ، ويشترط في النصب بها أَنْ تَتَقَدَّمَها لَامُ التَّعْلِيلِ لَفظًا، نحو قولِهِ تعالى: ﴿لِكَيْتَلَاتَأْسَوْا ﴾ الحديد: ٢٦]، أو تَتَقَدَّمَها هذه اللهمُ تقديرًا، نحو قوله تعالى: ﴿ فَى لَا يَكُونُ دُولَةً ﴾ الحنر: ٧]، فإذا لم تَتَقَدَّمُها اللهمُ لفظًا [أو] (٢) تقديرًا كان النصبُ بأَنْ مُضْمَرَةً، وكانت كَيْ نَفْسُها حرْفَ تعليل.

وأما القسم الثاني - وهو الذي ينصبُ الفعلَ المضارعَ بواسطةِ (أَنْ) مُضْمَرَةً بَعْدَه جَوَازًا - فحرفٌ واحدٌ، وهو لامُ التعليل، وعَبَّرَ عنها المؤلفُ بلامِ كَيْ؛ لاشتراكِهما في الدلالة على التعليل.

<sup>(</sup>١) فإنَّ الفصل بهؤلاء الثلاثة لا يضر.

<sup>(</sup>٢) مكانها في (س): (ولا).

#### نوَاصبُ الـمُضَارع



ومثالُها قولُه تعالى: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ ﴾ [الفتح: ٢]، وقولُه جلّ شأنه: ﴿ لِيُعُذِّبَ اللَّهُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقَاتِ ﴾ [الأحزاب: ٧٣].

وأما القسم الثالث - وهو الذي يَنْصِبُ الفعلَ المضارعَ بواسطة أَنْ مُضْمَرَةً وُجُوبًا - فخمسةٌ أحرفٍ:

الأول: لام الجحُود (()، وضابطُهَا أَن تُسْبَقَ بـ (مَا كَانَ) أَوْ (لَمْ يَكُنْ) (() فمثالُ الأول قولُـ هـ تعالى: (مَّا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُوْمِنِينَ عَلَى مَا آنتُمْ عَلَيْهِ (آل عـران:١٧٩)، وقولُـ هـ سبحانه: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيعَذِبَهُمْ )[الأنفال:٣٣]، ومثالُ الثاني قولُه جلّ ذكرُه: (لَّدَ يَكُن اللَّهُ لِيغَفِرَ لَمُمُ وَلَا لِيَهْدِ يَهُمْ سَلِيلًا (()) النساء:١٣٧]

والحرف الثاني (حَتَّى) وهو يُفِيدُ الغاية أو التعليلَ، ومعنى الغاية: أنَّ ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها نحو قوله تعالى: (حَقَّ يَرَجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ (١٠) اله ١٩١، ومعنى التعليل أنّ ما قبلها عِلَّةٌ لحصولِ ما بعدَها، نحو قولِك لبعض إخوانك: (ذاكِرْ حَتَّى تَنْجَحَ).

والحرفان الثالث والرابع: فاءُ السَّبَبِيَّةِ، وواوُ الْمَعِيَّةِ، بشرط أن يَقعَ كلَّ منها في جواب نَفْي أو طَلَبِ.

أمَّا النَّفْيُ فنحوُ قولِه تعالى: ﴿ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا ﴾ [فاطر:٣٦].

<sup>(</sup>١) وسميتُ لامَ الجحود، لملازمتها الجَحْد، وهو النفي.

<sup>(</sup>٢) ونظم ذلك بعضهم بقوله: وكل لام قبلها ما كانا أو لم يكن فللجحود بانا، وبان: أي ظهر.

<sup>(</sup>٣) هذه الآية وقعت في (الأصل) هكذا: (لَمْ يَكُن اللهُ لِيَغْفِرَ لَكُمْ سَبِيلًا)، وهي على الصواب في: (س)



#### وأما الطكبُ فثهانيةُ أشياءَ:

الأمرُ، والدُّعاءُ، والنَّهْيُ، والاستفهامُ، والْعَرْضُ، والتَّحْضِيضُ، والتَّمَنِّي، الرَّجاءُ. أما الأمرُ: فهو الطلب الصادر من العظيم لمن هو دونه، نحو قول الأستاذ لتلميذه: (ذاكِرْ فَتَنْجَحَ) أو (وتَنْجَحَ).

وأما الدعاء: فهو الطلب الْـمُوجَةُ مِنَ الصَّـغير إلى العظيم، نحـو: (اللَّهُمَّ اهْـدِنِي فَأَعْمَلَ الْـخَيْرَ).

وأما النهي: فنحو: (لَا تَلْعَبْ فَيَضِيعَ أَمَلُكَ) أو (ويَضِيعَ أَمَلُكَ).

وأما الاستفهام: فنحو: (هَلْ حَفِظْتَ دُرُوسَكَ فَأُسْمِعَهَا لَكَ)، أو (وأُسْمِعَهَا لَكَ).

وأما الْعَرْضُ: فهو الطلب برِفْقِ نحو: (أَلَا تَزُورُنَا فَنُكْرِمَكَ)، أو(ونُكْرِمَكَ).

وأمّا التحضيض: فهو الطلب مع حَثّ وإزعاج، نحو: (هَلَّا أَدَّيْتَ واجِبَكَ فَيَشْكُرَكَ أَبُوكَ).

وأما التمني: فهو طلب المستحيل، أو ما فيه [عُسْرٌ](١)، نحوُ [قولِ](٢) الشَّاعِرِ:

لَيْتَ الْكَوَاكِبَ تَدْنُو لِي فَأَنْظِمَهَا عُقُودَ مَدْحِ فَهَا أَرْضَى لَكُمْ كَلِمِي (٣)

<sup>(</sup>١) في: (س) (عُسْرَةٌ).

<sup>(</sup>٢) سقط من (الأصل)، والمثبت من (س).

<sup>(</sup>٣) البيتُ من البسيط، وذكره الأستاذ العلامة المحقق محمود الطناحي - بَرَّدَ اللهُ مَضْجَعَهُ، وسَقَى جَدَثَهُ - في كتابه: في اللغة والأدب: بحوث ومقالات، (٢/ ٥٠٥)، فقال: (هذا البيت مع كثرة إنشاد الناس له لم أجد من نسبه، وقد رأيته في قصيدة لعُهارة اليَمَنِيِّ، قالها في سنة خمسين وخمسائة، في مدح الفائز بن الظافر صاحب الديار المصرية، ووزيره الصالح طلائع بن رُزِّيك.

#### نوَاصِبُ الـمُضَارِع

ومثلُهُ قولُ الآخَرِ:

فَأُخْبِرَهُ بِا فَعَلَ الْمَشِيبُ

أَلَا لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا

ونحْوُ: (لَيْتَ لِي مَالًا فَأَحُجَّ مِنْهُ).

وأمَّا الرَّجاءُ: فهُوَ طلبُ الأمرِ القريبِ الحصولِ، نحوُ: (لَعَلَّ اللهَّ يَشْفِينِي فَأَزُورَكَ).

ومطلعها:

الْحَمْدُ لِلْعِيسِ بَعْدَ الْعَوْمِ وَالْهِمَمِ حَمْدًا يَقُومُ بِهَا أَوْلَتْ مِنَ النَّعَمِ وَفِياتِ الأعيان (٣/ ٤٣٢) اهد قلت: راجع سير أعلام النبلاء (٢/ ٥٩٤)، وتاريخ الإسلام (١٣/ ١٣٤) تحقيق الدكتور بشارعوَّاد معروف، والروضتين (٢/ ٤٠٣ ) لأبي شامة، تحقيق إبراهيم الزيبق، وفيه علَّق أبو شامة على مطلع القصيدة قائلا: (وَشِعْرُ عُهَارَةَ كَثيرٌ حسنٌ، وَعِنْدِي من قَوْله: (الْحَمْدُ لِلْعِيسِ) - وَإِنْ كَانَتِ القصيدةُ فَاتِقَةً - نُفْرَةٌ عَظِيمَةٌ؛ فَإِنَّهُ أَقَامَ ذَلِك مَقَامَ قَوْلِنَا: (الْحَمْدُ لِلْعَيْسِ) - وَإِنْ كَانَتِ القصيدةُ فَاتِقَةً - نُفْرَةٌ عَظِيمَةٌ؛ فَإِنَّهُ أَقَامَ ذَلِك مَقَامَ قَوْلِنَا: (الْحَمْدُ لَكُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(١) البيت من الوافر، لأبي العتاهية في ديوانه (ص:٣٢)، تحقيق الدكتور شكري فيصل، وهو أحد أربعة أبيات سيارة في دوانه:

بَكَيْتُ عَلَى الشَّبَابِ بِدَمْعِ عَيْنِي فَيَا أَسَفًا أَسِفْتُ عَلَى شَبابٍ عَرِيتُ مِنَ الشَّبابِ وكانَ غَضًا فيَا لَيْتَ الشَّبابِ يَعُوودُ يَوْمًا

فَلَ مَ يُغْنِ الْبَكَاءُ ولَا النَّحِيبُ نَعاهُ الشَّيْبُ والرَّأْسُ الْخَضِيبُ كَمَا يَعْرَى مِنَ الْوَرَقِ الْفَضِيبُ فَسَأُخْبِرَهُ بِسَمَا صَسنَعَ الْسَمَشِيبُ

#### نوَاصِبُ الـمُضَارِع



وقدْ جَمَعَ بعضُ العلماءِ هذِهِ الأَشْيَاءَ التَّسعةَ التي تَسْبِقُ الفاءَ والوَاوَ فِي بيتٍ واحدٍ [وهُوَ]('): مُرْ، وَادْعُ، وَانْهَ، وَسَلْ، وَاعْرِضْ، لِحَضِّهِمُ ثَمَنَّ، وَارْجُ، كَـٰذَاكَ النَّفْيُ، قَدْ كَمُلَاً (٢) وقدْ ذكرَ الْمُؤلِّفُ أنَّهَا ثمانيةٌ "؛ لأنَّهُ لَمْ يعتبر الرّجاءَ منْهَا.

الْحَرْفُ الخامسُ: (أَوْ) ويُشترَطُ فِي هذِهِ الكلِمَةِ أَنْ تكُونَ بمعْنَى (إلَّا)، أَوْ بمعْنَى (إِلَى)، وضابطُ الأُولَى: أن يكونَ مَا بعْدَهَا ينقضِي دَفْعةً، نحْوُ: (لأَقْتُلَنَّ الكَافِرَ أَوْ يُسْلِمَ)، وضابطُ الثَّانِيَةِ: أن يكونَ مَا بعْدَهَا ينقضِي شيئًا فشيئًا، نحْوُ قوْلِ الشَّاعرِ:

لَأَسْتَسْهِلَنَّ الصَّعْبَ أَوْ أُدْرِكَ الْمُنَى فَهَا انْقَادَتِ الْآمَالُ إِلَّا لِصَابِرِ (''

وَالْفِعْلُ بَعْدَ الْفَاءِ فِي الرَّجَا نُصِبْ كَنَصْبِ مَا إِلَى التَّمَنِّي يَنْتَسِبْ

(٤) البيت من الطويل، يَتِيمٌ، لا يعلم قائله مع كثرة استشهاد النحاة به، ولم أقف على أحد استشهد به قبل ابن مالك في التسهيل (٤/ ٢٥) وتابعه الناس كابن هشام في مغنى اللبيب (١/ ٤٣٢) وأوضح المسالك (٤/ ١٧٢)، وشرح الشذور (ص٣١٦)، وشرح القطر (ص١٣٠)، وابن عقيل في (شرحه) (٨/٤)، والأشموني في (شرحه) (٣/ ٢٩٥)، والسيوطي في الهمع (٤/ ١١٧)، وراجع شرح الشواهد الكبري للعيني (٤/ ٣٨٤)، وشرح أبيات مغنى اللبيب (٢/ ٧٤)، وشرح الشواهد الشعرية في أُمَّاتِ الكتب النحوية (١/ ١٩٤).

<sup>(</sup>١) في (س): (هو). من دون واو.

<sup>(</sup>٢) البيت من البسيط، ولا يعلم له قائل، وهو كثيرُ الدُّوران في كتب الْــمُحَشِّينَ، وهـو في حاشية الصبان (٣/ ٣٠٢)، وحاشية الخضري (٢/ ١١٦)، وحاشية العشياوي (ص١٧٠)، وتشويق الخُلَّان (ص١١)، وفتح رب البرية للبيجوري (ص٢٩)

<sup>(</sup>٣) هذا وهَمٌّ من الشارح على، بل هي تسعة، والرجاء مذكور فيها، على أن الخلاف واردٌ في نصب الفعل بعد فاء السبب في التَّرَجِّي، فمنع من ذلك البصريون، وأجازه الكوفيون، وقال ابن مالك: (وهو الصحيح لثبوته في النثر والنظم). راجع همع الهوامع (٤/ ١٢٣) وفي الخلاصة:

#### نوَاصبُ الـمُضَارع



## **٠ تمريناتُ**:

١- أجب عن كل جملة من الجمل الآتية بجملتين في كل واحدة منها
 فعلٌ مضارعٌ.

| (هــ) أين يسكن خليلٌ؟                     | (أ) ما الذي يؤخرك عن إخوانك؟    |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| (و) في أي مُتَنَزُّهِ تقضي يوم العُطْلَة؟ | (ب) هل تسافِرُ غدًا؟            |
| (ز) مَنِ الذي ينفق عليك؟                  | (ج) كيف تصنع إذا أردت المذاكرة؟ |
| (ح) كم ساعة تقضيها في المذاكرة            | (د) أيَّ الأطعمة تحِبُّ؟        |

كل يوم؟

٢ - ضع في كل مكان من الأماكن الخالية فعلًا مضارعًا، ثم بين موضعه من
 الإعراب وعلامة إعرابه:

(أ) جئت أمسِ... فلم أجدك.
 (ط) من أراد... نَفْسَهُ فلا يُقَصِّرُ في واجبه.
 (ب) يَسُرُّني أن....
 (ج) أحببت عليًا؛ لأنه...
 (ك) أُسْرِع السَّيْرَ كَيْ.... أوَّلَ العمل.

-----=

والشاهد فيه: ما قاله الشارح في تعليقه على شرح الشذور (ص٣١٦): (قوله: (أو أدرك) حيث نصب الفعل المضارع – الذي هو أدرك – بعد (أو) وقد ذكر جماعة من العلماء أن (أو) في هذا البيت بمعنى إلى، كما ذكره المؤلف في هذا الكتاب وفي القطر، وذكر بعضهم أن (أو) بمعنى (حتى)، ومنهم المؤلف في أوضحه، وابن عقيل، والأشموني، ولا خلاف بين هذين الكلامين، وإنها هو من باب اختلاف العبارة والمعنى واحد؛ فإن (إلى) و (حتى) جميعًا معناهما الغاية، وذكر السيوطي أن (أو) في هذا البيت بمعنى (إلا)، وهذا خالف لذلك كله، فوق أنه بعيد).

#### نوَاصِبُ الـمُضَارِع



- (د) لن... عَمَلَ اليوم إلى غَدٍ.
  - (هـ) أنتها... خالدًا.
- (و) زُرْتُكما لكي... معي إلى الْـمُتَنَزُّهِ.
  - (ز) هأنتم هؤلاء... الواجِبَ.
- (ن) أدوا واجباتكم كي... على رضا الله.

(ل) لَنْ.... المسيءُ مِنَ العقابِ.

(م) ثابري على عملك كي...

- (س) اتركوا اللعب...
- (ح) لا تكونون نُخْلِصِين حتى... أعْمالَكُم. (ع) لولا أنْ... عليكم لكلفتكم إدمانَ العمل.

## - أسئلةٌ على ما تقدم:

لله ما هي الأدوات التي تنصب المضارع بنفسها؟ ما معنى (أنْ) وما معنى (لن) وما معنى (لن) وما معنى (إذَنْ) وبعد (كَيْ)؟

ما هي الأشياء التي لا يضر الفصل بها بين (إذَنْ) الناصبة والمضارع؟ متى تنصب (أنْ) مضمرة جوازًا؟ متى تنصب (أنْ) مضمرة وجوبًا؟ ما ضابِطُ لام الجحود؟ ما معنى (حَتَّى) الناصبة؟ ما هي الأشياء التي يجب أن يسبق واحدٌ منها فاءَ السببية أو وَاوَ المعية؟ مَثِّلُ لكل ما تذكره.





## جَوَازم المضارع

قال: وَالْـجَوَازِمُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ: وَهِيَ: لَمْ، وَلَمَّا، وَأَلَمْ، وَأَلَمَّا، وَلَامُ الْأَمْرِ وَالدُّعَاءِ، و(لَا) في النَّهْيِ وَالدُّعَاءِ، وَإِنْ، وَمَا، وَ[مَنْ]<sup>(۱)</sup>، وَمَهْمَا، وَإِذْمَا، وَأَيُّ، وَمَتَى، وَأَيْـنَ، وَأَيْـانَ، وَأَنْـى، وَحَيْثُهَا، وَكِيْفَهَا، وَإِذَا فِي الشِّعْرِ خَاصَّةً.

وأقول: الأدواتُ التي تَجْزِمُ الفِعْلَ المضارعَ ثمانيَةَ عشرَ جازمًا، وهذِهِ الأدواتُ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

القِسْمُ الأوَّلُ: [يجزمُ فِعْلَا واحدًا] (٢)، والقِسْمُ الثَّانِي: يجزمُ فعليْنِ

أُمَّا القُسمُ الأوَّلُ: فسِتَّةُ أَحْرُفٍ، وَهِـيَ: لَمْ، وَلَّـا، وَأَلَمْ، وَأَلَّـا، وَلامُ الأَمْـرِ وَالـدُّعاَءِ، و(لَا) فِي النّهي والدّعاءِ، وكلُّهَا حروفٌ بإجماع النّحاةِ.

أُمَّا (لَمُ): فَحَرْفُ نَفْيٍ وَجَزْمٍ وقَلْبُ ''، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾[البينة:١]، وقولِهِ سبحانَهُ: ﴿ وَلَا يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾[البينة:١]،

وأمَّا (لَّا): فَحَرْفٌ مثلُ (لَمُ) فِي النَّفِي والْـجَزْمِ والقلبِ، نَحْوُ قَوْلِـهِ تَعَـالَى: (لَمَّايَذُوقُواْ عَذَابِ۞﴾[ص:٨].

<sup>(</sup>١) سقط من: (الأصل)، و(س) والمثبت من متن الآجرومية، والشارح ذكرها في الشرح ومَثَّل لها، فلعلها سقطت منه هنا سهوا.

<sup>(</sup>٢) في (س): (القِسْمُ الأوَّلُ: كلُّ واحدٍ منْهُ يجزمُ فِعْلَا واحدًا).

<sup>(</sup>٣) في (س): (والقِسْمُ النَّانِي: كلُّ واحدٍ منْهُ يجزمُ فعليْنِ).

<sup>(</sup>٤) أي: تقلب زمن الفعل من الحاضر إلى الماضي.



وأمَّا (أَلَمُ): فَهُوَ (لَمُ) زِيدَتْ عَلَيْهِ همزةُ التّقريرِ، نحْوُ قَوْلِهِ تعالَى: ﴿أَلَرَ نَشْرَحُ لَكَ صَدُرَكَ ﴾ [الشرح:١].

وأمَّا (أَلَمَّا): فَهُوَ (لَّمَا) زِيدَتْ عَلَيْهِ الهمزةُ، نَحْوُ: (أَلَّا أُحْسِنْ إِلَيْكَ).

وأمَّا (اللامُ): فقد ذكرَ المُؤلِّفُ أَنَّهَا تكونُ للأمرِ والدَّعاءِ، وكلٌّ منَ الأمرِ والدَّعاءِ يُقْصَدُ بهِ طلبُ حصولِ الفِعْلِ طلبًا جازمًا، والفرقُ بينههَا: أنَّ الأمرَ يَكُونُ من الأعلَى للأدنى، كمَا فِي الحديثِ: «فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ» (١). وأمَّا الدَّعاءُ فيكونُ من الأدنى للأعلَى، نحْوُ قوْلِهِ تعالى: (لِيَقْضِ عَلَيْنَارَبُكُ )[الزعرف:٧٧].

وأمّا (لا): فقد ذكر المُؤلِّفُ أنَّهَا تأتي للنهي والدَّعاءِ، وكلُّ منها يُقصدُ بهِ طلبُ الكَفِّ عن الفِعْلِ وترْكِهِ، والفرقُ بينهما: أنَّ النّهي يَكُونُ من الأعلَى للأدنى، نحوُ: (لَا تَخَوُلُواْ رَعِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وأمَّا الدَّعاءُ فيكونُ من الأدنى للأعلى، نحوُ: (رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا ﴾ [البقرة:٢٨٦]، وقولِهِ جلَّ شأنُهُ: (وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إضرًا ﴾ [البقرة:٢٨٦].

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري في (صحيحه) كتاب الأدب - بـاب إكـرام الضيف وخدمته إياه بنفسه (٥/ ٢٢٧٣)، ومسلم في (صحيحه) كتاب الإيهان - باب الحـث عـلى إكـرام الجـار والضيف (١/ ٦٨) من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة هيك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْدُ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْمَيْوُمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْمَيُومِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْمَيُومِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْفِ خَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْمَيُومِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ.

<sup>(</sup>٢) ليس في (الأصل)، والمثبت من (س).



وأمَّا القسمُ الثَّانِي - وهُوَ مَا يجزمُ فعلينِ، ويُسَمَّى أُوَّهُمَا فِعْلَ الشِّرطِ، وثانيهُمَا جوابَ الشِّرطِ وجَزاءَهُ - فهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنواعٍ، النَّوعُ الأَوَّلُ: حَرْفٌ بِاتِّفاقٍ، والنّوعُ الثَّانِي: اسْمٌ باتِّفاقٍ، والنّوعُ الثَّالِثُ: حَرْفٌ عَلَى الأصحِّ، والنّوعُ الرَّابِعُ: اسْمٌ عَلَى الأصحِّ.

أَمَّا النّوعُ الأَوَّلُ: فَهُوَ (إِنْ) وَحْدَهُ، نَحْوُ: (إِنْ تُذَاكِرْ تَنْجَحْ)، فَإِنْ: حَرْفُ شرطٍ جازمٌ باتِّفاقِ النُّحاةِ، يجزمُ فِعْلَيْنِ: الأَوَّلُ فِعْلُ الشَّرطِ، والثَّانِي جوابُهُ وجزاؤُهُ، و(تُذَاكِرْ): فِعْلٌ مُضَارِعٌ فِعْلُ الشِّرطِ وَالثَّانِي جَوابُهُ صَميرٌ مسترٌ فيهِ وجوبًا مُضَارِعٌ فِعْلُ الشَّرطِ وجزاؤُهُ، جَدْزُومٌ بإنْ، وعَلامَةُ تقديرُهُ: أنتَ، و(تَنْجَحْ): فِعْلٌ مُضَارِعٌ جوابُ الشِّرطِ وجزاؤُهُ، جَدْزُومٌ بإنْ، وعَلامَةُ جَزْمِهِ الشَّكونُ، وَفاعلُهُ ضميرٌ مسترٌ فيهِ وجوبًا تقديرُه أنتَ.

وأمَّا النّوعُ الثَّانِي - وهُوَ الْـمُتَّفَقُ عَلَى أَنَّهُ اسْمٌ - فتسعةُ أسماءٍ، وَهِيَ: مَنْ، وَمَا، وَأَيُّ، وَمَتَى، وَأَيَّانَ، وَأَيْنَ، وَأَنَّى، وَحَيْثُهَا، وَكَيْفَهَا.

فَمِثَالُ (مَنْ) قَوْلُكَ: (مَنْ يُكْرِمْ جَارَهُ يُحْمَدُ)، و(مَنْ يُـذَاكِرْ يَـنْجَحْ)، وقولُـهُ تعـالَى: (فَكَن يَقْـمَل مِثْقَـكالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَـرَهُ، ﴿ ﴾ [الزلزلة:٧].

ومِثالُ (ما) قوْلُكَ: (مَا تَصْنَعْ ثُجْزَ بِهِ) و(مَا تَقْرَأْ تَسْتَفِدْ مِنْـهُ)، و (مَـا تُنفِعُوا مِنْ حَيْرٍ يُوكَ إِلَيْكُمْ ﴾[البغرة:٢٧٢].

ومِثالُ (أيِّ) قوْلُكَ: (أَيَّ كِتَابٍ تَقْرَأْ تَسْتَفِدْ مِنْهُ)، و ﴿أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسَمَاءُ ٱلْحُسْتَنَ ﴾ [الإسراء:١١٠].

ومِثالُ (مَتَى) قَوْلُكَ: (مَتَى تَلْتَفِتْ إِلَى وَاجِبِكَ تَنَلْ رِضَا رَبِّكَ).



## وقولُ الشَّاعرِ:

# أَنَا ابْنُ جَلَا وَطَلَّاعُ الثَّنَايَا مَتَى أَضَعِ الْعِمَامَةَ تَعْرِفُونِي (١)

(۱) البيت من الوافر لسُحَيْمِ بْنِ وَثِيلِ الرِّياحَيِّ الْسيَرْبُوعِيِّ، شاعر مخضرم، قال ابن دريد في الاشتقاق (ص٢٢٤): (عاشَ في الجاهلية أربعين سنة، وفي الإسلام ستين سنة)، وعدَّه ابنُ سلَّمٍ في طبقات فحول الشعراء (٢/ ٢٧٥) في الطبقة الثالثة من الشعراء الإسلاميين، وقال: (شريفٌ مشهورُ الأمر في الجاهلية والإسلام، جَيِّدُ الموضع في قومه، شاعرٌ خِنْذِيذٌ، وكان الغالبَ عليه الْسبَداءُ والْحُشْنَةُ). والجِنْذِيدُ: المجيد المفلق، والْبنداءُ والْحُشْنَةُ: أي جفاء البادية وخشونتها. وللحَجَّاج الثقفي فضل شهرة هذا البيت، فقد تَمَثَل به على منبر المسجد الجامع بالكوفة في خطبته التاريخية المشهورة، تراها في الكامل لأبي العباس المبرد (٢/ ٤٩٤)، والعقد الفريد (٤/ ١١ - ١١) و (٥/ ١٧ - ١٩)، وعيون الأخبار (٢/ ٢٤٣)، والبيان والتبيين (٢/ ٢٠٠٧)،

وسُحَيْمٌ تصغيرُ (أسحم) وهو الأسود. و(وثيل) كأمير كها في القاموس (١/ ١٠٦٧) بمعنى الحبل من الليف، وقيده الحافظ في الإصابة (٤/ ٥٨٠-٥٨١) بالتصغير، وتبعه السيوطي في شواهد المغني (١/ ٤٦٤)، وهو غير منقول كها في الخزانة (١/ ٢٦٥)، وسحيم صاحب القصة المشهورة في المعاقرة مع غالب بن صعصعة والد الفرزدق وخبرها في شرح النقائض (١/ ٤١٤-٤١٨) و(٢/ ٤٦٠-٤٦١)، وذيل الأمالي (٥٦-٤٥).

والبيت مطلع قصيدة مشهورة تراها مع مناسبتها في الأصمعيات (ص٣) وهي أول قصيدة في الأصمعيات، ومنتهي الطلب من أشعار العرب (٨/ ٢٧٠)، والحماسة البصرية (٢/ ص١٥٧ / رقم ٢١٧)، وطبقات فحول الشعراء (٢/ ٥٥٩)، وخزانة الأدب (١/ ٢٥٥ - ٢٧٠)، ومعاهد التنصيص (١/ ٣٣٩) والأمالي (١/ ٢٤٦)، وسِمْط اللّالي (١/ ٥٥٨)، والشعر والشعراء (٢/ ٦٤٣)، والمعانى الكبر (ص٥٣٠).

والبيت الشاهد في الكتاب (٣/ ٢٠٧)، ومجالس ثعلب (ص١٧٦) وشرح المفصل لابن يعيش (١٧٦) وشرح المفصل لابن يعيش (١/ ١٧٢) و(٢/ ٢٥٢)، وارتشاف الضَّرَب (٢/ ١٧٦)، وشرح الرضي على الكافية



# ومِثالُ (أَيَّانَ) قُولُكَ: (أَيَّانَ تَلْقَنِي أُكْرِمْكَ)، وقولُ الشَّاعرِ:

# فَأَيَّانَ مَا تَعْدِلْ بِهِ الرِّيحُ تَنْزِلِ

(1/17) و (1/77) ، وأوضـــ المسالك (3/17) رقــم (1/77) ، وشرح قطــر النــدى (177) ، ومغني اللبيب (1/77) و (3/7) و (1/77) و (1/77) ، ومغني اللبيب (1/77) و (1/77) و (1/77) ، وشرح شواهد المغني (3/7) و (1/77) و (1/77) ، وهمـع الهوامـع الموامـع الموامـع الموامـع والتعليقة على كتاب سيبويه لأبي علي الفارسي (1/70) ، وشرح الشواهد الشعرية في أُمَّاتِ الكتب النحوية (1/777) ، وفي مادة (1/77) من تاج العروس (1/777) ، والصـحاح (1/777) وغيرهم.

وقوله: (ابن جلا) أي أنا ابن الرجل الواضح المكشوف،كناية عن شجاعته، وطلّاع بالرفع والخفض كها في مجالس ثعلب وهي مبالغةٌ، والثنايا: جمع ثنية، الطريق في الجبل، وأضع العمامة: أي عمامة الحرب. وقيل: العمامة تلبس في الحرب وتوضع في السلم. والمعنى: يصف نفسه بالشجاعة والإقدام، وأنّه لا يهاب أحدًا، وأنّه قادر على الاضطلاع بعظائم الأمور.

والشاهد فيه - كها قال الشارح في تعليقه على شرح قطر الندى - (قوله: (متى أضع العهامة تعرفوني) حيث جزم بمتى فعلين، أولهما (أضع) والثاني (تعرفوني) على أن الأول فعل الشرط، والشاني جوابه وجزاؤه، وقد عرفت أن علامة جزم الأول السكون، وأنه لولا وقوع الساكن بعد آخره لما كسر، كها عرفت أن علامة جزم الثاني حذف النون، وهذه النون المذكورة ليست نون الرفع، ولكنها نون الوقاية التي تلحق الفعل عند اتصاله بياء المتكلم، ولو كان هذا الفعل مرفوعًا لقال: (تعرفونني) بنونين أولاهما نون الرفع وثانيتها نون الوقاية). وللبيت شواهد أخرى للنحاة تراها في المصادر المتقدمة.

(١) البيت من الطويل لأمية بن أبي عائذ الهذلي في شرح أشعار الهذليين (٢/ ٥٢٦) في قصيدة من أحد عشر بيتًا، ورواية البيت فيه هكذا:

فَأَيُّسَانَ مَسَا يُعْسَدَلْ بِهَسَا السِّرُّفُمُ تَنْسَزِكِ)

(إِذَا النَّعْجَةُ الْعَيْنَاءُ كَانَتْ بِقَفْرَةٍ



ومِثالُ (أَيْنَمَا) قَوْلُكَ: (أَيْنَمَا تَتَوَجَّهُ تَلْقَ صَدِيقًا) وقولُـهُ تعـالَى: ﴿أَيْنَمَا يُوَجِّهِ لَا يَأْتِ عِنْرِ ﴾ [النحل:٧٦]، و: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ [النساء:٧٨].

ومِثالُ (حَيْثُهَا) قولُ الشَّاعرِ:

ه نُسَجَاحًا فِي غَسابِرِ الْأَزْمَسانِ<sup>(۱)</sup>

حَيْثُمُا تَسْتَقِمْ يُقَدِّرْ لَكَ اللَّ

وفي ديوان الهذليين (٢/ ١٩٤) برواية أخرى، ونسبه إليه أيضًا ابن مالك في شرح عمدة الحافظ (١/ ٣١٣-٣٦٣)، وبمع الهوامع (١/ ٣٤١)، وهمع الهوامع (١/ ٣٤١)، والدُّرر اللوامع (٥/ ٩٥)، وشرح قطر الندى (ص/ ١٥/ رقم ٢٧)، وشرح الشواهد الشعرية في أُمَّاتِ الكتب النحوية (١/ ٢١١)، والدر المصون للسمين الحلبي (٥/ ٥٢٥)، والبحر المحيط في تفسير سورة الأعراف (آية: ١٨٧).

والشاهد فيه - كها قال الشارح في تعليقه على شرح قطر الندى-: (أيان... تعدل... تنزل) حيث جزم بأيان فعلين، أولهما (تعدل) والثاني (تنزل) على أن الأول منهما فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه، وقد عرفت أن علامة جزم الفعلين جميعًا هي السكون، وأنه لولا حركة الروي لكان الثاني ساكنًا مثل سكون الأول).

(۱) البيت من الخفيف ولا يعلم قائله، وهو في شرح التسهيل (٤/ ٧٧)، وشرح عمدة الحافظ (١/ ٣٥٥)، وشرح ابن الناظم (٦٩٥)، وتذكرة النُّحاة (٧٣١)، وشرح شذور الذَّهب (ص٢٥٧/ رقم ١٧١)، وشرح قطر الندى (ص٩٥١/ رقم ٢٨١)، ومغني اللبيب (٢/ ٣٠٧)، وشرح شواهد المغني (١/ ٣٩١)، وشرح ابن عقيل (٤/ ٣٠/ رقم ٣٣٨)، وشرح الشواهد الكبرى (٤/ ٢٦٤)،، وشرح الأشموني بحاشية الصبان (٤/ ١١)، وخزانة الأدب (٧/ ٢٠)، وتاج العروس (٥/ ٢٢٨) (حيث)، وشرح الشواهد الشعرية في أُمَّاتِ الكتب النحوية (٣/ ٢٢١). والشّاهدُ فيه: (حيثها تستقم يقدِّر) حيث جزم بـ (حيثُها) فعلين؛ أوّلها: (تستقم) وهو فعلُ الشّرط، وثانيهها: (يقدِّر) وهو جواب الشّرط وجزاؤه.

#### جَوَازِم الـمضارع



ومِثالُ (كَيْفَهَا) قَوْلُكَ: (كَيْفَهَا تَكُنِ الْأُمَّةُ يَكُنِ الْـوُلَاةُ)، و(كَيْفَهَا تَكُنْ نِيَّتُكَ يَكُنْ الْـوُلَاةُ)، و(كَيْفَهَا تَكُنْ نِيَّتُكَ يَكُنْ الْمُؤَاتُ اللهُ لَكَ).

ويُزادُ عَلَى هذِهِ الأَسْمَاءِ التَّسعةِ (إِذَا) فِي الشَّعْرِ كَمَا قَالَ المؤلِّفُ، وذلكَ ضرورةٌ نحْوُ قوْلِ الشَّاعرِ:

اسْتَغْنِ مَا أَغْنَاكَ رَبُّكَ بِالْخِنَى وَإِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَتَجَمَّلِ

وأمَّا النّوعُ الثَّالثُ - وهُوَ مَا اختُلِفَ فِي أَنَّهُ اسْمٌ أَوْ حَرْفٌ، والأصحُّ أَنَّـهُ حَرْفٌ- فذلكَ حَرْفٌ واحِدٌ، وهُوَ (إِذْمَا) [ومِثَالُهُ](١)

(۱) البيت من الكامل لعبد قيس بن خُفَافِ البُرْجُمِي، مخضرم، من قصيدة يـوصي بهـا ابنه في المفضليات (ص٣٨٥)، والأصمعيات (ص٣٣٠)، وهـو منسوب إليه في شرح الشـواهد الكـبرى (٢٧٣/٢)، والدرر اللوامع (١/ ٤٤٠/رقم ٧٩٨)، وشرح شواهد المغني (٢/ ٢٢٢)، وشرح الشواهد الشـعرية في أمّاتِ الكتب النحوية (٢/ ٢٠٣)، وبـلا نسبة في معـاني القرآن للفراء (٣/ ١٥٨)، وشرح التسـهيل (٤/ ٨٨)، وشرح عمـدة الحـافظ (ص٤٣٤)، وشرح الأشـموني بحاشية الصبان (٤/ ١٥٨)، ومغني اللبيب (٢/ ٥٧و٨٨)، وهمع الهوامع (٣/ ص ١٨٠/رقم ٧٩٨)، وخزانة الأدب (٤/ ٢٤٣)، ونسب لحارثة بن بدر الغداني في أمالي المرتضي (١/ ٣٨٣). وهو وهَمَّ.

والخصاصة: الفقر والحاجة، والتجمل: التجلد وتكلف الصبر.

والشاهد فيه أن (إذا) جزمت الفعل المضارع (تصب) فعل الشرط، وجملة (فتجمل) في محل جزم جواب الشرط وجزاؤه.

وهذا في الشعر خاصة

(٢) في (س): (ومثله).



## قولُ الشَّاعر:

وَإِنَّكَ إِذْ مَا تَأْتِ مَا أَنْتَ آمِرٌ بِهِ تُلْفِ مَنْ إِيَّاهُ تَأْمُرُ آتِيَا(١)

وأمَّا النّوعُ الرَّابِعُ - وهُوَ مَا اختُلِفَ فِي أَنَّهُ اسْمٌ أَوْ حَرْفٌ، والأصحُّ أَنَّهُ اسمٌ - فذلكَ كَلِمَةٌ واحدةٌ، وَهِيَ (مَهْمَا) ومِثَالْهَا قولُـهُ تعلَى: ﴿مَهْمَا تَأْلِنَا بِهِ مِنْ اَلْيَقِ لِتَسَمَّرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ كِلْمَةً واحدةٌ، وَهِيَ (مَهْمَا) ومِثَالْهَا قولُ أَلشَّاعِرِ:

بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللّٰهَا عَرَانَ الشَّاعِرِ:

وَفَرْجَكَ نَالًا مُنْتَهَى الذَّمِّ أَجْمَعَا (٢)

وَإِنَّكَ مَهْمَا تُعْطِ بَطْنَكَ سُؤْلَهُ

(۱) البيت من الطويل ولا يعلم قائله، وهو في شرح عمدة الحافظ (۱/ ٣٦٥)، وشرح ابن الناظم (٦٩٥)، وشرح المناظم (٦٩٥)، وشرح قطر الندى (ص ١٦٠/ رقم ٢٩)، وشرح ابن عقيل (٢/ ٣٣٨)، وشرح الشواهد الكبرى (٤/ ٥٤)، وشرح الأشموني بحاشية الصبان (٤/ ١١) وشرح الشواهد الشعرية في أُمَّاتِ الكتب النحوية (٣/ ٣٢٩).

وقوله: تلف أي تجد، وآتيا أي فاعلًا، والمعنى: وإنك إن فعلت الشيء الـذي أنت تـأمر غـيرك بفعلـه وجدت من تأمره بالفعل فاعلًا له.

والشاهد فيه - كها قال الشارح في تعليقه على شرح قطر الندى-: (قوله (إذ ما تأت..) حيث جزم بإذما فعلين: أولهم (تأت) وثانيهم (تلف)، على أن أولهما فعل الشرط، وثانيهما جوابه وجزاؤه، وقد علمت أن علامة جزم كل منهما حذف الياء والكسرة قبلها دالة عليها).

(۲) البيت من الطويل لحاتم الطائي في ديوانه (ص١٧٤/ رقم ٢٦)، في قصيدة من أربعة أبيات وهو منسوب إليه في أمالي القالي (٢/ ٣١٨)، والشعر والشعراء (١/ ٢٤٩)، والجنى الداني (ص ٢٦)، ومغني اللبيب (٤/ ٢٢٣)، وشرح شواهد المغني (٥/ ٣٥١)، وشرح الأشموني بحاشية الصبان (٤/ ٢١)، وخزانة الأدب (٩/ ٢٧)، والدرر اللوامع (٢/ ١٨٠/ رقم ١٢٩٠)، وشرح شواهد التصحيح والتوضيح (ص ٢٨)، وعيون الأخبار (١/ ٣٤٣)، والبيان والتبيين (٣/ ٢٠٧)، وشرح الشواهد الشعرية في أُمَّاتِ الكتب النحوية (٢/ ٧٨)، والبداية والنهاية (٣/ ٢٦٠)، والفاصل للمبرد (ص ٤١) وليس في الأخيرين

=



## - تمريناتٌ:

• ١ - عين الأفعال المضارعة الواقعة في الجمل الآتية، ثم بين المرفوع منها والمنصوب والمجزوم، وبين علامة إعرابه:

مَنْ يَزْرَع الخير يَحْصُد الخير... لا تَتَوَانَ في واجبك... إياك أن تَشْرَبَ وأنت تَعِبُ... كَثْرَةُ الضحك تُميتُ القلب... مَنْ يُعْرِض عن الله يُعْرِضِ الله عنه... إن تُثَابِرْ على العمل تَفُرْ... مَنْ لَمْ يعرف حَقَّ الناس عليه لم يعرفِ الناس حقه عليهم... أينها تَسْعَ تَجِدْ رزقًا... حيثها يذهب العالم يحترمه الناسُ... لا يَجْمُلُ بذي المروءة أن يكثر الْمُزاحَ... كيفها تكُونُوا يُولَّ عليكم... إن تَدَّخِرِ المال ينفعك... إن تكن مهم لا تَسُؤْ حالك... مَهْما تُبْطن تظهره الأيام... لا تكن مِهْذارًا فَتَشْقَى.

٢- أدخل كل فِعل من الأفعال المضارعة الآتية في ثـلاث جمـل، بشـرط أن يكـون
 مرفوعًا في واحدة منها، ومنصوبًا في الثانية، ومجزومًا في الثالثة.

تزرع، تسافر، تلعب، تظهر، تحبُّون، تَشْرَبِينَ، تذهبان، ترْجُو، يَهْذِي، تَرْضَى.

محل الشاهد. وبلا نسبة في همع الهوامع (٤/ ٣١٩/ رقم ١٢٩٠)، وديوان الحماسة (ص ١٩٠/ رقم ١٢٩٠)، وديوان الحماسة (ص ١٩٠/ رقم ٧٥٨).

والشاهد فيه قوله: (مهما تعط...) حيث جزم بمهما فعلين: أولهما (تعط) وثانيهما (نالا)، في محل جزم، على أن أولهما فعل الشرط، وثانيهما جوابه وجزاؤه.



## ٣-ضع في كل مكان من الأماكن الخالية من الأمثلة الآتية أداة شرط مناسبة:

(أ) ... تَحْضُرْ يَحْضُرْ أخوك.
 (د) ... تُحْفُرْ يَحْضُرْ أخوك.

(ب)... تُصَاحِبْ أُصَاحِبْه. (هـ) ... تَذْهَبْ أَذْهَبْ مَعَك.

(ج) ... تُلْعَبْ تَنْدَمْ. (و) ... تُذَاكِرْ فِيهِ يَنْفَعْكَ.

٤ - أكمل الجمل الآتية بوضع فعل مضارع مناسب، واضبط آخره:

(أ) إِن تُذْنِبْ...

(ب) إن يسقط الزجاج... (ز) كيفها يَكُن المرءُ...

(ج) مهما تَفْعَلوا... (ح) مَنْ يَزُرْنِي...

(د) أيَّ إنسانٍ تُصاحبه... (ط) أيَّانَ يَكُنِ الْعالِمُ...

(هـ) إن تضع الملح في الماء... (ي) أنَّى يَذْهَب العالم...

٥ - كُوِّن من كل جملتين متناسبتين من الجمل الآتية جملة مبدوءة بأداة شرط تناسبهها:

تَنْتَبه إلى الدرس، تُمُسِك سلك الكهرباء، تَصِل بسرعة، تستفد منه، تركب سيارة، تَصْعَق، تُغْلِقْ نَوَافِذَ حجرتك، تُؤدِّ واجبك، يسقط المطر، يفسد الهواء، يفز برضا الناس، افتح الْمِطَلَّة.



# أسئلةٌ على ما تقدم:

لله إلى كم قسم تنقسم الجوازم؟ ما هي الجوازم التي تجزم فعلًا واحدًا؟ ما هي الجوازم التي تجزم فعلًا واحدًا؟ ما هي الجوازم التي تجزم فعلين؟ بين الأسهاء المتفق على اسميتها والحروف المتفق على حرفيتها من الجوازم التي تجزم فعلين، مَثِّلُ لكل جازم يجزم فعلًا واحدًا بمثالين، ومَثِّلُ لكل جازم يجزم فعلين بمثال واحد مبينًا فيه فعل الشرط وجوابه.





# عَدَد المَرفوعَات وَأَمْثلتُمَا

قال: (باب مَرْفُوعَاتِ الأَسْمَاءِ) المَرْفُوعَاتُ سَبْعَةٌ، وَهِيَ: الْفَاعِلُ، وَالْمَفْعُولُ الَّذِي لَمُ يُسمَّ فَاعِلُه، وَالْمَبْتَدأُ، وَخَبَرُهُ، وَاسْمُ (كَانَ) وَأَخَوَاتِهَا، وَخَبَرُ (إِنَّ) وَأَخَوَاتِهَا، وَالتَّابِعُ لِلْمَرْفُوعِ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: النَّعْتُ، وَالعَطْفُ، وَالتَّوكيدُ، وَالْبَدَلُ.

وأقول: قد عَلِمْتَ مما مضى أنَّ الاسمَ الْـمُعْرَبَ يقعُ في ثلاثةِ مواقعَ: موقعُ الرفعِ، وموقعُ النصبِ، وموقعُ الخفضِ، ولكلِّ واحدِ من هذه المواقعِ عواملُ تقتضيه، وقد شَرَعَ المؤلفُ يُبيِّنُ لك ذلك على التفصيل، وبدأ بذكرِ المرفوعاتِ؛ لِأنَّها الأشْرَفُ، وقد ذكرَ أنَّ الاسمَ يكونُ مرفوعًا في سبعةِ مَواضِعَ:

- ١ إِذَا كَانَ فَاعَلًا، وَمِثَالُهُ: (عَلِيٌّ) و(مُحَمَّدٌ) فِي نَحْوِ قُوْلِكَ: (حَضَرَ عَلِيٌّ)، و(سَافَرَ مُحَمَّدٌ).
- ٢- أن يكونَ نائبًا عن الفاعلِ، وهُوَ الذي سيَّاهُ المُؤلِّفُ: المَفْعُولَ الذي لَمْ يُسَمَّ فاعِلْهُ،
   نحُو: (الغُصْنُ) و(الْمَتَاعُ) مِنْ قَوْلِكَ: (قُطِعَ الغُصْنُ)، و(سُرقَ الْمَتَاعُ).
  - ٣ و٤ المبتدأُ والخبرُ، نحْوُ: (مُحَمَّدٌ مُسَافِرٌ)، و(عَلِيٌّ مُجْتَهدٌ).
- ٥- اسْم (كانَ) أَوْ إحدى أخواتِهَا نحْوُ: (إِبْرَاهِيمُ) و(البَرْدُ) مِنْ قَوْلِكَ: (كَانَ إِبْرَاهِيمُ مُجْتَهِدًا)، و(أَصْبَحَ البَرْدُ شَدِيدًا).
- ٣- خبرُ (إِنَّ) أَوْ إحدى أَخواتِهَا، نحْوُ: (فَاضِلٌ) و(قَدِيرٌ) مِنْ قَوْلِكَ: (إِنَّ مُحَمَّدًا فَاضِلٌ)، و (إِنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (اللهُ اللهَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (اللهُ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (اللهُ اللهُ اللهُلِلللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) تكررت في أكثر من موضع من القرآن، وأول هذه المواضع في سورة البقرة، الآية: ٢٠.

# ٧- تابعُ المرْفُوعِ، والتَّابعُ أَرْبَعَةُ أَنواعٍ:

الأوَّلُ: النَّعتُ، وذلكَ نحوُ: (الفَاضِلُ) و(كَرِيمٌ) مِنْ قَوْلِكَ: (زَارَنِي مُحَمَّدٌ الفَاضِلُ)، و(قَابَلَنِي رَجُلٌ كَرِيمٌ).

والثَّانِي: العطفُ، وهُوَ عَلَى [ضَرْبينِ] (): عطفُ بيانٍ، وعطفُ نَسَقٍ ()، فمِثالُ عطفِ البيانِ: (عُمَرُ) مِنْ قَوْلِكَ: (سَافَرَ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ)، ومِثالُ عطفِ النَّسقِ: (خَالِـدٌ) مِـنْ قَوْلِكَ: (تَشَارَكَ مُحَمَّدٌ وَخَالِدٌ).

والثَّالثُ: التَّوكيدُ، ومِثَالُهُ (نَفْسُهُ) مِنْ قَوْلِكَ: (زَارَنِي الْأَمِيرُ نَفْسُهُ).

والرَّابِعُ: البدلُ، ومِثَالُهُ (أَخُوكَ)، مِنْ قَوْلِكَ: (حَضَرَ عَلِيٌّ أَخُوكَ).

وإذَا اجتمعتْ هذِهِ التّوابعُ كلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا فِي كلامِ قَدَّمْتَ النّعتَ، ثُمَّ عطْفَ البيانِ، ثُمَّ التوكيدَ، ثُمَّ البدلَ، ثُمَّ عطفَ النّسقِ، تقُولُ: (جَاءَ الرَّجُّلُ الكَرِيمُ عَلِيٌّ نَفْسُهُ صَدِيقُكَ وَأَخُوهُ).

<sup>(</sup>١) في (س): (صنفين).

<sup>(</sup>٢) والفرق بينهما: أن عطف النسق هو: التابع المتوسط بينه وبين متبوعة أحد حروف العطف، كقولك: جاء أحمدُ ثم محمدٌ، رأيت أسامة أو محمدًا،، حضر أحمدُ فمحمدٌ.

وعطف البيان هو: تابع يؤتي به لتوضيح متبوعه، كقولك: جاء محمد أخوك، رأيت عليًا أخاك.

قال ابن مالك في الخلاصة:

العَطْفُ إِمَّا ذُو بَيَانٍ أَوْ نَسَقْ



# \_\_ تدريبٌ عَلَى الإعْرَابِ:

أغرب الأمْثِلَة الآتية: (إبراهِيمُ مُخْلِصٌ)، ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

١ - (إبراهيمُ): مبتدأً، مرفُوعٌ بالابتداءِ، وعَلامَةُ رفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ، (محلصٌ): خبرُ المبتدأِ، مرفُوعٌ بالمبتدأِ، وعَلامَةُ رفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ.

٢- (كانَ): فِعْلُ مَاضٍ ناقصٌ (١)، يَرْفَعُ الاسْمَ ويَنْصبُ الخبرَ، (ربُّ): اسْمُ كانَ مرفُوعٌ بهَا، وعَلامَةُ رفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ، وربُّ مضافٌ، و(الكافُ) ضميرُ المُخاطَبِ مضافٌ إليْهِ، مبْنِيٌّ عَلَى الفَتْحِ فِي محلِّ خفضٍ، (قديرًا): خبرُ كانَ مَنْصُوبٌ بهَا، وعَلامَةُ نَصْبهِ الفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ.

٣- (إنَّ): حَرْفُ توكيدٍ ونصبٍ، (الله): اسْم إنَّ مَنْصُوبٌ بهِ، وعَلامَةُ نصبِهِ الفَتْحَـةُ الظَّاهِرَةُ، وسميعُ: مضافٌ، الظَّاهِرَةُ، وسميعُ: مضافٌ، و(الدَّعاءِ): مضافٌ إليْهِ، مَخْفُوضٌ بالإضَافَةِ، وعَلامَةُ خفضِهِ الْكَسْرَةُ الظَّاهِرَةُ.

#### أسئلة:

لَّ فِي كم موضع يكون الاسم مرفوعًا؟ ما أنواع التوابع؟ وإذا اجتمع التوكيد وعطف البيان والنعت فكيف تُرَبِّبُها؟ [إذا] (٢) اجتمعت التوابع كلها فها الذي تقدمه منها؟ مَثِّلُ للمبتدأ وخبره بمثالين، مَثِّلُ لكلِّ مِنِ اسْم (كان) وخبر (إنَّ) والفاعلِ ونائِبِه بمثالين.

# 

<sup>(</sup>۱) سميت ناقصة؛ لأنها تحتاج إلى خبر بجوار اسمها، لأن كل منها يدل على معنى ناقص لا يتم بالمرفوع، بل لا بد من المنصوب، فتدخل على المبتدأ فيصير اسمها وعلى الخبر فيصير خبرها.

<sup>(</sup>٢) في (س): (وإذا) بزيادة واو.



قال:

# (بَابُ الْفَاعل)

الْفَاعِلُ هُوَ: الِاسْمُ الْمَرْفُوعُ الْمَذْكُورُ قَبْلَهُ فِعْلُهُ.

وأقول: الفَاعِلُ لهُ معنيانِ: أحدُهمَا لُغَوِيٌّ، والآخرُ اصطلاحيٌّ.

أمَّا معْنَاهُ فِي اللُّغَةِ: فهُوَ عبارةٌ عمَّنْ أَوْجَدَ الفِعْلَ.

وأمَّا معنَاهُ فِي الاصْطِلاحِ: فهُوَ: الاسْمُ المرفُوعُ المذكورُ قبلَهُ فِعْلُهُ، كَمَا قالَ المؤلِّفُ.

وقولُنا: (المرفُوعُ): يُخْرِجُ مَا كانَ مَنْصُوبًا أَوْ مجرورًا؛ فلا يَكُونُ واحدُ منْهُما فاعلًا.

وقولُنا: (المذكورُ قبلَهُ فِعْلُه) يُحْرِجُ المبتدأ، واسْمَ (إنَّ) وأخواتِهَا؛ فبإنَّهُمَّا لَمْ يتقَدَّمْهُمَا فِعْلُ الْـبَتَّة، ويُخْرِجُ أيضًا اسْمَ (كانَ) وأخواتِهَا.



واسْمَ (كادَ) وأخواتِهَا (١)؛ فإنهمَا وإنْ تقدَّمَهُمَا فِعْلُ [فإنَّ هـذَا] (٢) الفِعْلَ ليْسَ فِعْلَ واحدِ منهمَا.

والْـمُرَادُ بالفِعْلِ مَا يشملُ شِبْهَ الفِعْلِ كاسْمِ الفِعْلِ (٢٦) فِي نحْوِ: (هَيْهَاتَ العَقِيتُ) و(شَتَّانَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو).

(١) لم يفرد لها المصنف بابًا مستقلًا كما لسابقتيها، وهي أيضًا من الأفعال الناسخة، ولا خلاف في أنها أفعال إلا (عسى) فعلى الراجح، وهذه الأفعال تسمى أفعال الْمُقَارَبَة، وليست كلها للمقاربة بل هي على ثلاثـة أقسام:

أحدها: ما وضع للدلالة على قُرْبِ الخبر وهي: كَادَ وأَوْشَكَ وكَرَبَ.

والثاني: ما وضع للدلالة عَلَى رَجَائِه وهي: عَسَى واخْلُوْلَقَ وحَرَى.

والثالث: ما وضع للدلالة على الشروع فيه ومنها: أنْشَأَ وطَفِقَ وجَعَلَ وعَلِقَ وأَخَذَ.

فتسميتها أفعال المقاربة من باب تسمية الكل باسم البعض.

وَيَعْمَلْنَ عمل (كان) إلا أنَّ خَبَرَهُنَّ يجب كونُه جملةً فعليةً فعلها مضارع، فتدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ اسها لها ويكون خبره خبرًا لها في موضع نصب، نحو: (كاد زيدٌ يقوم) و (عسى زيدٌ أن يقوم). قال ابن مالك في (الألفية):

كَكَانَ كَادَ وَعَسَى لَكِنْ نَدَرْ غَيْرُ مُضَارِعٍ لِمَ لَكِنْ نَدِرْ خَيْرُ مُضَارِعٍ لِمَ لَكِنْ خَيْر

انظر: أوضح المسالك لابن هشام (١/ ٣٠١)، وشرح ابن عقيل على الألفية (١/ ٣٢٢-٣٢٤).

- (٢) في الأصل: (إلا أن هذا)، والمثبت من (س).
- (٣) اسم الفعل هو: كل كلمة دلت على معنى الفعل وعملت عمله -كرفع الفاعل في الأمثلة المذكورة- ولم تقبل علامته، سواء أكان (ماضيا أم مضارعًا أم أمرًا). وهو على ثلاثة أنواع:

الأول: اسم فعل ماضي، ومثَّل له الشارح بـ (هَيْهَاتَ، وشَتَّانَ) بمعنى: بَعُد وافترق.

الثاني: اسم فعل مضارع، نحو (آه)، بمعنى: أتوجع، (وأف) بمعنى: أتضجر.

الثالث: اسم فعل أمر، نحو) صَهْ) بمعنى: اسكت، و(حَيَّهُل) بمعنى: أقبل.



واسْمِ الفَاعِلِ فِي [نحْوِ] (أَقَادِمُ أَبُوكَ) فَالعَقِيقُ، وزيدٌ مَعَ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ، وأبوكَ: كلُّ منْهَا فَاعِلٌ.

فهذه الكلمات وأشباهها ليست أفعالًا لعدم قبولها علامات الأفعال.

قال ابن مالك في الألفية:

والْأَمْسِرُ إِنْ لَمْ يَسِكُ لِلنُّسُونِ مَحَسِلْ فِيهِ هُوَاسْمٌ نَحْوَصَهُ وَحَيَّهَلْ

(١) في (الأصل) و(س): (نحوه)، وهو على الصواب في مطبوعة دار السلام (ص٧٧).



# • أَقْسَامُ الْفَاعِلِ، وَأَنْواعُ الظَّاهِرِ مِنْهُ:

قَالَ: وَهُو عَلَى قِسْمَيْنِ: ظَاهِرٍ، وَمُضْمَرٍ؛ فَالظَّاهِرُ نَحْوُ قَوْلِكَ: قَامَ زَيْدٌ، وَيَقُومُ زَيْدٌ، وَيَقُومُ زَيْدٌ، وَيَقُومُ الزَّيْدَانِ، وَيَقُومُ الزَّيْدُونَ، وَيَقُومُ الزَّيْدُونَ، وَيَقُومُ الزَّيْدُونَ، وَقَامَ الرِّجَالُ، وَقَامَتِ الْهِنْدَانِ، وَتَقُومُ الْهِنْدَانِ، وَقَامَتِ الْهِنْدَانِ، وَتَقُومُ الْهُنُودُ، وَقَامَ الْمُنُودُ، وَقَامَ الْحُوكَ، وَقَامَ الْحُوكَ، وَقَامَ الْمُنُودُ، وَقَامَ الْمُنُودُ، وَقَامَ الْمُنُودُ، وَقَامَ الْمُنُودُ، وَقَامَ الْحُوكَ، وَقَامَ أَخُوكَ، وَيَقُومُ عُلَامِي، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

وأقول: ينقسمُ الفَاعِلُ إِلَى قِسْمَيْنِ: الأَوَّلُ: الظَّاهِرُ، والثَّانِي: الْـمُضْمَرُ؛ فأمَّا الظَّاهرُ: فهُوَ: مَا لا يَـدُلُّ عَـلَى فهُوَ: مَا لا يَـدُلُّ عَـلَى الْمُرادِ منْهُ إِلَّا بقرينةِ تَكَلُّمِ أَوْ خِطابٍ أَوْ غَيْبَةٍ.

والظَّاهرُ عَلَى أنواع: لأنّه إمّا أن يكونَ مفردًا أوْ مُثنّى أوْ مجموعًا جمعًا سالًا أوْ جمْعَ تَخْسِير، وكلٌّ مِن هذِهِ الأنْوَاعِ الأرْبَعَةِ: إمّا أن يكونَ مُذَكَّرًا وإمّا أن يكونَ مؤنّشًا؛ فهذِهِ ثمانِيّةُ أنواع، وأيضًا فإمّا أن يكونَ إعرابُه بضَمَّةٍ ظَاهِرَةٍ أوْ مُقدَّرةٍ، وإمّا أن يكونَ إعرابُه بالمُثرُوفِ نيابةً عن الضّمَّةِ، وعلَى كلِّ هذِهِ الأحوالِ إمّا أن يكونَ الفِعْلُ ماضيًا، وإمّا أن يكونَ مُضَارِعًا.

<sup>(</sup>١) سقط من (س).

<sup>(</sup>٢) في (س): (يدل).



فمِثالُ الفَاعِلِ المُفرَدِ المُذكَّرِ: مَعَ الفِعْلِ المَاضِي (سَافَرَ مُحَمَّدٌ، وَحَضَـرَ خَالِـدٌ)، ومَعَ الفِعْلِ المضَارِعِ (يُسَافِرُ مُحَمَّدٌ، وَيَخْضُرُ خَالِدٌ).

ومِثالُ الفَاعِلِ المُثنَّى المُذكَّرِ: مَعَ الفِعْلِ المَاضِي (حَضَرَ الصَّدِيقَانِ، وَسَافَرَ الأَخَوَانِ)، ومَعَ الفِعْلِ المضَارِع (يَخْضُرُ الصَّدِيقَانِ، وَيُسَافِرُ الأَخَوَانِ).

ومِثالُ الفَاعِلِ المجموعِ جَمْعَ تصحيحٍ لمذكّرٍ: مَعَ الفِعْلِ المَاضِي (حَضَـرَ المُحَمَّـدُونَ، [وَحَجَّ المُسْلِمُونَ)، ومَعَ الفِعْلِ المضَارِعِ: (يَخْضُرُ المُحَمَّدُونَ، ] ('' وَيَحُجُّ المُسْلِمُونَ).

ومِشالُ الفَاعِلِ المجموعِ جُمْعَ تَكْسِيرٍ -وهُوَ مَذَكَّرٌ-: [مَعَ المَاضِي] (٢) (حَضَرَ الأَصْدِقَاءُ، وَيُسَافِرُ الزُّعَ)ءُ)، [ومَعَ المضَارِعِ] (٣): (يَحْضُرُ الأَصْدِقَاءُ، وَيُسَافِرُ الزُّعَ)ءُ).

ومِثالُ الفَاعِلِ المُفرَدِ المُؤنَّثِ: [مَعَ المَاضِي] ('' (حَضَرَتْ هِنْدٌ، وَسَافَرَتْ سُعَادُ)، [ومَعَ المضارع] (''): (تَحْضُرُ هِنْدٌ، وَتُسَافِرُ سُعَادُ).

ومِثالُ الفَاعِلِ المُثنَّى المُؤنَّثِ: مَعَ المَاضِي: (حَضَـرَتِ الهِنْـدَانِ، وَسَـافَرَتِ الزَّيْنَبَانِ)، ومَعَ المضَارِع: (تَحْضُرُ الهِنْدَانِ، وَتُسَافِرُ الزَّيْنَبَانِ).

ومِثالُ الفَاعِلِ المجموعِ جُمْعَ تصحيحِ لِمُؤَنَّتِ: مَعَ المَاضِي: (حَضَرَتِ الهِنْدَاتُ، وَسَافَرَتِ النَّيْنَبَاتُ).

<sup>(</sup>١) سقط من (س).

<sup>(</sup>٢) في (س): (مع الفعل).

<sup>(</sup>٣) في (س): (ومع الفعل).

<sup>(</sup>٤) في (س): (مع الفعل).

<sup>(</sup>٥) في (س): (ومع الفعل).



ومِثالُ الفَاعِلِ المجموعِ جُمْعَ تَكْسِيرٍ، وهُوَ لِمُؤنَّثِ: مَعَ المَاضِي: (حَضَـرَتِ الهُنُودُ، وَسَافَرَتِ النَّيَانِبُ). وَمَعَ المَضَارِعِ: (تَخْضُرُ الْـهُنُودُ، وَتُسَافِرُ الزَّيَانِبُ).

ومِثالُ الفَاعِلِ الذي إعرابُهُ بالضَّمَّةِ الظَّاهِرَةِ: جميعُ مَا تقدَّمَ من الأمثْلِةِ مَا عَدَا المُثنَّى المذكَّرَ والمُؤنَّثَ وجمْعَ التّصحيح لمُذكَّرٍ.

ومِثالُ الفَاعِلِ الذي إعرابُهُ بالضَّمَّةِ المقدَّرةِ مَعَ الفِعْلِ المَاضِي: (حَضَرَ الفَتَى) و(سَافَرَ القَاضِي) و(أَقْبَلَ صَدِيقِي)، [ومَعَ المضَارِعِ] (() (يَحْضُرُ الفَتَى) و(يُسَافِرُ القَاضِي) و(يُقْبِلُ صَدِيقِي).

ومِثالُ الفَاعِلِ الذي إعرابُهُ بالحُرُوفِ النَّائبةِ عن الضَّمَّةِ: مَا تقدَّمَ مِن أَمثْلِةِ الفَاعِلِ المُثنَّى المذكَّرِ أَو المؤنَّثِ، وأَمثلةِ الفَاعِلِ المجموعِ جُمْعَ تصحيحِ لمُذكَّرٍ.

ومِنْ أَمثلتِهِ أَيضًا: مَعَ المَاضِي: (حَضَــرَ أَبُـوكَ) و(سَـافَرَ أُخُـوكَ)، ومَـعَ المَضـارعِ: (يَحْضُرُ أَبوكَ) و(يُسَافِرُ أُخُوكَ).



(١) في (س): (ومع الفعل).



# - أَنْوَاعُ الْفَاعِلِ الْمُضْمَرِ:

لَّ قال: وَالْـمُضْمَرُ اثْنَا عَشَرَ، نَحْوُ قَوْلِكَ: ضَرَبْتُ، وَضَرَبْنَا، وَضَرَبْتَ، وَضَرَبْتِ، وَضَرَبْتِ، وَضَرَبْتِ، وَضَرَبْتَ، وَضَرَبُوا، وَضَرَبْنَ. وَضَرَبْتَ، وَضَرَبَا، وَضَرَبُوا، وَضَرَبْنَ.

وأقول: قدْ عَرَفْتَ فيهَا تقدَّمَ المضمرَ مَا هُوَ<sup>(۱)</sup>، والآنَ نُعرِّفُكَ أَنَّهُ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ نَوْعًا، وذلكَ لأَنَّهُ:

إمَّا أَنْ يدلَّ عَلَى متكلِّم، وإمَّا أَن يدلَّ عَلَى مخاطَبٍ، وإمَّا أَن يدلَّ عَلَى غائبٍ، والَّذِي يدلُّ عَلَى متكلِّم، يتنوعُ إلَى نوعينِ الأَنَّهُ: إمَّا أَن يكونَ المُتكلِّمُ واحدًا، وإمَّا أَن يكونَ أكثرَ مِن واحدٍ، والَّذِي يدلُّ عَلَى مُخاطَبٍ أَوْ غائبٍ يتنوَّعُ كلُّ منهمَا إلى خمسةِ أنواعٍ، الأَنَّهُ: إمَّا أَن يدلَّ عَلَى مَفْردِ مُذكَّرٍ، وإمَّا أَن يدلَّ عَلَى مَفْردةٍ مؤنَّثةٍ، وإمَّا أَن يدلَّ عَلَى مُثنَّى مطلقًا، وإمَّا أَن يدلَّ عَلَى جُمْعِ مُؤنَّثٍ.

فيكونُ المجموعُ اثْنَيْ عَشَرَ.

فمِثالُ ضميرِ المُتكلِّمِ الواحدِ، مُذَكَّرًا كَانَ أَوْ مُؤَنَّنًا: (ضَرَبْتُ) و(حَفِظْتُ) و(اجْتَهَدْتُ).

ومِثالُ ضميرِ المُتكلِّمِ المتعدِّدِ أو الواحدِ الذي يُعَظِّمُ نَفْسَهُ ويُنَزِّهُ ا منزلَةَ الجهاعةِ: (ضَرَبْنَا) و (حَفِظْنَا) و (اجْتَهَدْنَا).

ومِثالُ ضميرِ المُخاطَبِ الواحدِ المذكّرِ: (ضَرَبْتَ) و(حَفِظْتَ) و(اجْتَهَدْتَ).

<sup>(</sup>١) انظر: (ص ١٤٠) من الشرح.



ومِثالُ ضميرِ المخاطَبةِ الواحدةِ المؤنَّثةِ: (ضَرَبْتِ) و(حَفِظْتِ) و(اجْتَهَدْتِ).

ومِثالُ ضميرِ الْـمُخَاطَيَيْنِ الاثنينِ مُذَكَّرَيْنِ أَوْ مُؤَنَّتَيْنِ: (ضَرَبْتُهَا) و(حَفِظْتُهَا) و(اجْتَهَدْتُمًا).

ومِثالُ ضميرِ المخاطَبِينَ مِنْ جُمْعِ الذُّكورِ: (ضَرَبْتُمْ) و(حَفِظْتُمْ) و(اجْتَهَدْتُمْ).

وِمِثَالُ ضميرِ المخاطَبَاتِ مِن جُمْعِ المؤنَّثاتِ: (ضَرَبْتُنَّ) و(حَفِظْتُنَّ) و(اجْتَهَدْتُنَّ).

ومِثْ الله ضميرِ الواحدِ المذكَّرِ الغائبِ: (ضَرَبَ) فِي قوْلِكَ: (مُحَمَّدٌ ضَرَبَ أَخَداهُ) و(حَفِظَ) فِي قوْلكَ: (إِبْرَاهِيمُ حَفِظَ دَرْسَهُ) و(اجْتَهَدَ) فِي قوْلكَ: (خَالِدٌ اجْتَهَدَ فِي عَمَلِهِ).

ومِثالُ ضميرِ الواحدةِ المؤنَّثةِ الغائبةِ: (ضَرَبَتْ) فِي قوْلِكَ: (هِنْدٌ ضَرَبَتْ أُخْتَهَا) و(حَفِظَتْ) فِي قوْلِكَ: (هِنْدٌ ضَرَبَتْ أُخْتَهَا) و(اجْتَهَدَتْ) فِي قوْلِكَ: (زَيْنَبُ اجْتَهَدَتْ فِي عَمَلِهَا). اجْتَهَدَتْ فِي عَمَلِهَا).

ومِثالُ ضميرِ الاثنينِ الغائبيْنِ مُذَكَّرَيْنِ كَانَا أَوْ مُونَثَتَيْنِ: (ضَرَبَا) فِي قوْلِكَ: (الْمُحَمَّدَانِ ضَرَبَا)، و(حَفِظَا) فِي قوْلِكَ: (الْمِنْدَانِ ضَرَبَتَا عَامِرًا)، و(حَفِظَا) فِي قوْلِكَ: (الْمِنْدَانِ حَفِظَتَا دَرْسَهُمَا)، و(اجْتَهَدَا) مِنْ نحْوِ (الْمُحَمَّدَانِ حَفِظا دَرْسَهُمَا) أَوْ قوْلِكَ: (الْمِنْدَانِ حَفِظتَا دَرْسَهُمَا)، و(اجْتَهَدَا) مِنْ نحْوِ قوْلِكَ: (الزَّيْنَبانِ اجْتَهَدَتَا)، و(قامَا) فِي نحْوِ قوْلِكَ: (النَّيْنَبانِ اجْتَهَدَتَا)، و(قامَا) فِي نحْوِ قوْلِكَ: (المُخمَّدَانِ قَامَتا بِوَاجِبِهِمَا).

ومِثالُ ضميرِ الغائبِينَ مِنْ جُمْعِ الذُّكورِ: (ضَرَبُوا) مِن نحْوِ قَوْلِكَ: (الرِّجَـالُ ضَرَبُـوا أَعْدَاءَهُمْ)، و(حَفِظُوا) مِنْ نحو قَوْلِكَ: (التَّلامِيذُ حَفِظُوا دُرُوسَهُمْ)، و(اجْتَهَدُوا) مِـن نحْوِ قَوْلِكَ: (التَّلامِيذُ اجْتَهَدُوا).

ومِثالُ ضميرِ الغائباتِ مِن جُمْعِ الإناثِ: (ضَرَبْنَ) مِن نَحْوِ قَوْلِكَ: (الفَتَيَاتُ ضَرَبْنَ) عَدُوَّاتِهِنَّ)، وكذا (اجْتَهَدْنَ) عَدُوَّاتِهِنَّ)، وكذا (اجْتَهَدْنَ) مِن نَحْوِ قَوْلِكَ: (النِّسِاءُ حَفِظْنَ أَمَانَاتِهِنَّ)، وكذا (اجْتَهَدْنَ) مِن نَحْوِ قَوْلِكَ: (البَنَاتُ اجْتَهَدْنَ).



وكلُّ هذِهِ الأنْوَاعِ الِاثْنَيْ عَشَرَ السَّابِقَةِ يُسَمَّى الضَّميرُ فِيهَا: (الضَّميرَ الْمُتَّصِلَ)، وتعريفُهُ أَنَّهُ هُوَ: الذي لا يُبْتَدَأُ [بهِ] (١) ولا يقعُ بعْدَ (إلَّا) فِي حالةِ الاختيارِ (١)

ومثلُهَا يأْتِي فِي نوع آخرَ من الضَّمير يُسمَّى: (الضَّميرَ الْـمُنْفَصِلَ) وهُوَ: الذي يُبتدأُ بِهِ ويقعُ بعْدَ (إلَّا) فِي حَالَةِ الاختيارِ، تقُولُ: (مَا ضَرَبَ إِلا أَنَا)، و(مَا ضَرَبَ إِلا أَنْتُ)، و(مَا ضَرَبَ إِلا أَنْتُ)، و(مَا ضَرَبَ إِلا أَنْتُ)، و(مَا ضَرَبَ إِلا أَنْتُ)، و(مَا ضَرَبَ إِلا أَنْتُم)، و(مَا ضَرَبَ إِلا هُوَ)، و(مَا ضَرَبَ إِلا هُوَ).

وسيأْتِي بيانُ أنْوَاعِ الضَّميرِ المنفصلِ بأوسعَ مِن هذِهِ الإشارةِ فِي بابِ المبتدأِ والخبرِ <sup>(٣)</sup>

#### -تمرينات:

الله المعلى كلَّ اسم من الأسماء الآتية فاعلًا في جملتين، بشرط أن يكون الفعل ماضيًا في إحداهما، ومضارعًا في الأخرى:

أبوك، صديقك، التجَّار، المخلصون، ابني، الأستاذ، الشجرة، الربيع، الحِصان.

٢ - هَاتِ مع كل فعل من الأفعال الآتية اسمين، واجعل كل واحد منها فاعلًا له في جملة مناسبة: حضر، اشترَى، يربح، يَنْجُو، نجح، أدَّى، أَثْمَرَتْ، أَقْبَلَ، صَهَلَ.

<sup>(</sup>١) في (س): (به الكلام).

 <sup>(</sup>۲) قال ابن عقيل في شرح الألفية (۱/ ۸۹): (فلا يقال: ما أكرمت إلاك، وقد جاء شذوذا في الشعر كقوله:
 أَعُـوذُ بِـرَبُّ العَـرْشِ مِـنْ فِئـةٍ بَغَـتْ
 عَـــلَيَّ فَــــمَا لِي عَـــوْضٌ إِلَّاهُ نَـــاصِرُ

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص ٢٠٨) من الشرح.



#### ٣- أجب عن كل سؤال من الأسئلة الآتية بجملة مفيدة مشتملة على فعل وفاعل:

(أ) متى تسافر؟ (هـ) ماذا تصنع؟

(ب) أين يذهب صاحِبُك؟ (و) متى أَلْقَاكَ؟

(ج) هل حضر أخوك؟ (ز) أَيَّانَ تَقْضِي فصلَ الصَّيْفِ؟

(د) كيف وَجَدْتَ الكتاب؟ (ح) ما الذي تَدْرُسُهُ؟

٤ - كُوِّنْ من الكلمات الآتية جُمَلًا تشتمل كل واحدة منها على فعل وفاعل.

نجح، فاز، [ربح](١)، فَاضَ، أينع، المجتهد، المخلص، الزُّهْرُ، النيل، التاجر.

# تَدْرِيبٌ عَلَى الإِعْرَابِ:

# أُعْرِبِ الجملَ الآتيةَ:

حَضَرَ محمَّدٌ. سافرَ الْـمُرْتَضَى. سيزُورُنَا القاضِي. أقبَلَ أخِي.

## الجوابُ:

١ - (حضرَ محمَّدٌ).

حضرَ: فِعْلٌ مَاضٍ مبْنِيٌّ عَلَى الفَتْحِ لا مَحَلَّ لهُ مِنَ الإعْرَابِ.

محمَّدٌ: فَاعِلُ مرفُوعٌ، وعَلامَةُ رفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ فِي آخِرِهِ.

(١) ليس في (س).

٢ - (سافرَ الْـمُرْتَضَى).

سافرَ: فِعْلٌ مَاضٍ مبنِيٌّ عَلَى الفَتْحِ لا مَحَلَّ لهُ من الإعْرَابِ، المُرْتَضَى: فَاعِلٌ مرفُوعٌ، وعَلامَةُ رفْعِهِ ضَمَّةٌ مُقدَّرةٌ عَلَى الألفِ منَعَ مِن ظُهُورِهَا التّعذُّرُ.

٣-(سيزُورُنا القاضِي).

السِّينُ: حَرْفٌ دالٌّ عَلَى التَّنفيسِ، يزورُ: فِعْلٌ مُضَارعٌ مرفُوعٌ؛ لِتَجَرُّدِهِ من النَّاصِبِ والجَازِمِ، وعَلامَةُ رفْعِهِ الظَّاهِرَةُ، ونا: [مَفْعُولٌ بهِ] (١١) مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكونِ فِي محلِّ نصْبٍ، والقاضِي: فَاعِلٌ مرفوعٌ، وعَلامَةُ رفْعِهِ ضمَّةٌ مُقدَّرةٌ عَلَى الياءِ مَنَعَ مِن ظُهُورِهَا الثُّقَلُ.

٤ - (أَقْبَلَ أَخِي).

أَقْبَلَ: فِعْلُ مَاضٍ مبنِيٌّ عَلَى الفَتْحِ لا مَحَلَّ لـهُ مـن الإعْـرَابِ، وأخ: فَاعِـلٌ مرفُـوعٌ، وعَلامَةُ رفْعِهِ ضمَّةٌ مُقدَّرةٌ عَلَى آخرِهِ منعَ مِن ظُهورِهَا اشتغالُ المحـلِّ بحركـةِ المناسـبةِ، وأخ مضافٌ وياءُ المُتكلِّمِ ضميرٌ مضافٌ إليْهِ مبنِيٌّ عَلَى السُّكونِ فِي محلِّ جرِّ.

(١) في (س): (ضمير مفعول به).



# - أسئلةٌ على ما تقدم:

ما هو الفاعل لغة واصطلاحًا؟ مَثِّلْ للفاعل الصريح بمثالين، و[للفاعل](١) المؤول بالصريح بمثالين، وللفاعل المرفوع باسم بالصريح بمثالين، وللفاعل المرفوع باسم فعْلِ بمثالين، وللفاعل المرفوع باسم فاعل بمثالين أيضًا، إلى كم قسم ينقسم الفاعل؟

ما هو الظاهر؟ ما المضمر؟ إلى كم قسم ينقسم المضمر؟ على كم نوع يتنوع الضمير المتصل؟ مألٌ لكل نوع من أنواع الضمير المتصل بمثالين. ما هو الضمير المتصل؟ ما هو الضمير المنفصل؟ مَثُلُ للضمير المنفصل الواقع فاعلًا باثني عشر مثالًا مُنَوَّعَةً، وبين ما يدل [عليه الضمير] في كل منها.

- أُعْرِبِ الجملَ الآتية:

كَتَبَ مَحْمُودٌ دَرْسَهُ... اشْتَرَى عَلِيٌّ [ضَيْعَةً] (٣) ... (يَنَقَوْمَنَا آجِيبُوا دَاعِي اللَّهِ الاحقاف:٣١]. (مَّنْ عَبِلُ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ مَّ السلت:٤١].



<sup>(</sup>١) في (س): (والفاعل).

<sup>(</sup>٢) في (س): (الضمير عليه).

<sup>(</sup>٣) في (س): (كتابا)، والضيعة: تطلق على الْبُسْتَانِ وَالْــقَرْيَةِ وَالمَزْرَعَةِ. وَقَـالَ فِي الْــقَامُوسِ (١/٣٦٧): الضَّيْعَةُ الْـعَقَارُ وَالْأَرْضُ المُغِلَّةُ انتهى، وَالْأَرْضُ المُغِلَّةُ هي: التي يكون لها خراج، والغلة هـي الخـراج، والدخل.



# النائبُ عن الفاعل

قال: (باب المفعُول الذي لم يُسَمَّ فاعلهُ) وَهُوَ: الاسْمُ، المَرْفُوعُ، الذي لم يُذْكَرْ مَعَهُ فَاعِلهُ.

وأقول: قد يكون الكلام مُؤلفًا من فعل وفاعل ومفعول به، نحو: (قَطَعَ مَحُمُودٌ الْغُصْنَ)، و(يحفظ عليٌّ الْغُصْنَ) ونحو: (يقطَعُ إبراهيمُ الْغُصْنَ)، و(يحفظ عليٌّ الدَّرْسَ)، وقد يَخْذِفُ المتكلمُ الفاعلَ من هذا الكلامِ وَيكتَفِي بذكر الفعل والمفعول، وحينئذ يجب عليه أن يُغَيِّرُ صورة الفعل، ويغير صورة المفعول أيضًا، أما تغير صورة الفعل فسيأتي الكلامُ عليه، وأما تغيير صورة المفعول فإنه بعد أن كان منصوبًا الفعل فسيأتي الكلامُ عليه، وأما تغيير صورة المفعول فإنه بعد أن كان منصوبًا [يُصَيِّرُهُ] (۱) مرفوعًا، ويعطيه أحكام الفاعل: من وجوب تأخيره عن الفعل، وتأنيث فعله له إن كان مؤنثًا، وغير ذلك، ويُسَمَّى حينئذ: (نائب الفاعل) أو (المفعول الذي لم يُسَمَّ فَاعلُهُ).

**\*\* \*\* \*\*** 

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يُصَبِّرُهُ) بالباء، وهذا تصحيف، وهو على الصواب في (س)، وفي مطبوعة دار السلام (ص٨٤).



## - تغيير الفعل بعد حذف الفاعل:

لَّ قال: فإنْ كَانَ الفِعْلُ مَاضِيًا ضُم أَوْلُه، [وَكُسِرَ مَا قَبْلَ آخِرِهِ] () وإِنْ كَانَ مُضَارعًا ضُمَّ أُولُه وَلُدَّ مَا قَبْلَ آخِرِهِ.

أقول: ذكرَ المصنِّف في هذه العبارات التغييراتِ التي تحدث في الفعل عند حذفِ فاعلِه وإسنادِه إلى المفعول، وذلك أنه إذا كان [ماضيًا] (٢) ضُمَّ أوله وكسر الحرف الذي قبل آخره، فتقول: (قُطعَ الغُصْنُ) و(حُفِظَ الدَّرْسُ) وإن كان الفعلُ مضارعًا ضم أوله وفتح الحرف الذي قبل آخره، فتقول: (يُقطعُ الْغُصْنُ) و(يُحْفَظُ الدَّرْسُ).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وكسر آخره)، وهو تصحيف؛ والمثبت من (س) ووافقتها مطبوعة دار السلام (ص٨٤). ويدل على صواب المختار قوله في الشرح: (إذا كان الفعل ماضيًا ضُمَّ أوله وكسر الحرف الذي قبل آخره).

<sup>(</sup>٢) في (س): (الفعل ماضيًا).



# -أقسام نائب الفاعل:

لَّ قال: وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْن: ظَاهِر، وَمُضْمَر؛ فالظاهِرُ نَحْو قَوْلك: (ضُرِبَ زَيْدٌ). و(يُضْرَبُ زَيْدٌ) و(أُكُرمَ عَمْرٌو) و(يُكْرَمُ عَمْرٌو). والمضمر اثْنَا عشر، نحو قَوْلك: (ضُرِبْتُ، وضُرِبْتُ، وضُرِبْتُ، وضُرِبْتُ، وضُرِبْتُ، وضُرِبْتُ، وضُرِبْتُ، وضُرِبْتُ، وضُرِبْتُ، وضُرِبَ، وضُرِبَ، وضُرِبَا، وضُرِبُوا، وضُرِبْن).

أقول: ينقسم نائب الفاعل - كما انقسم الفاعل - إلى ظاهر ومضمر، والمضمر إلى متصل ومنفصل.

وأنواع كل قسم من الضمير اثنا عشر: اثنان للمتكلم، وخمسة للمخاطب، وخمسة للغائب، وقد ذكرنا تفصيل ذلك كله في باب الفاعل (١)، فلا حاجة بنا إلى تَكْرَارِه هنا.

## تدريب على الإعراب:

أغرب الجملتين الآتيتين: يُحتَرَمُ العالِمُ أُهِينَ الجَاهِلُ.

الجواب:

١ - يُحْتَرَمُ: فعل مضارع مبني للمجهول، مرفوع لتجرده من الناصب والجازم،
 وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، العالم: نائب فاعل، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.

(١)انظر: (ص ١٣٧) من الشرح.



٢- أُهِينَ: فعل ماض مبني للمجهول، مبني على الفتح لا محل لـه مـن الإعـراب،
 الجاهلُ: نائبُ فاعل، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.

#### - تمرينات:

الآتية مؤلفة من فعل وفاعل ومفعول، فاحذف الفاعل والمعلى ومفعول، فاحذف الفاعل واجعل من المفعول نائبًا عنه، واضبط الفعل بالشكل الكامل.

قطع محمود زهرة، اشترى أخي كتابًا، قرأ إبراهيمُ درسَه، يُعْطي أبي الفقراءَ، يكرم الأستاذُ المجتهدَ، يتعلم ابني الرِّماية، يستغفر التائبُ رَبَّنا.

٢ - اجعل كل اسم من الأسهاءِ الآتية نائبًا عن الفاعل في جملة مفيدة:

الطبيب، النمر، النهر، الفأر، الحصان، الكتاب، القلم.

٣- ابْنِ كل فعل من الأفعال الآتية للمجهول، واضبطه بالشكل، وضم إليه نائب فاعل يتم به معه الكلام: يُكْرِمُ، يَقْطعُ، يَعْبُر، يأَكُلُ، يَرْكَبُ، يقْرَأُ، يَبْرِي.

٤ - عين الفاعل ونائبه، والفعل المبني للمعلوم والمبني للمجهول، من بين الكلمات التي في العبارات الآتية:

لاخابَ مَنِ اسْتَخَارَ، وَلَا نَدِمَ مَنِ اسْتشارَ، إذا عَزَّ أَخُوكَ فَهُنْ، مَنْ لم يَحذرِ الْحَواقِبَ لَمْ يَجَد لهُ صَاحِبًا، كان جعفر بن يحيى يقول: الْحَرَاجُ عَمُودُ الْـمُلْكِ، وَمَا [استُعْززَ] (۱) بِعِثْل الظُّلم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (اسْتُغزِرِ) والمثبت من (س).

#### النائبُ عن الفَاعل

كلَّم النَّاسُ عبد الرحمنِ بنَ عَوْفٍ أن يُكلِّمَ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ فِي أن يَلِين لَهُمْ؛ فإنَّهُ قَدْ أَخَافَهُمْ حَتى إِنَهُ أَخَافَ الأَبكَارَ فِي خُدُورِهِنَّ، فقال عُمرُ: إنِّي لَا أَجدُ لَكُمْ إلا ذلك، إنَّهُمْ لَوْ يَعْلَمُونَ مَا لَهُمْ عِنْدِي، [لَأَخَذُوا] (١) ثَوْبِي عَنْ عاتِقِي، لَا يُلاَمُ مَنَ احْتَاط لِنَفْسِهِ، منْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ يَسْلمْ.

## - أسئلة على ما تقدم:

♦ ما هو نائب الفاعل؟ هل تعرف له اسمًا آخر؟ ما الذي تعمله في الفعل عند إسناده للنائب عن الفاعل؟ مَثِّل بثلاثة أمثلة لنائب الفاعل الظاهر.



(١) في (س): (أخذوا).



# ألمُبْ تُدَأً وَالْخَبَر

قال: (بَابُ اَلْمُبْتَدَأَ وَالْـخَبَرِ) اَلْمُبْتَدَأً: هو اَلِاسْمُ اَلَمْ فُوعُ اَلْعَادِي عَنِ اَلْعَوَامِلِ اَللَّفْظِيَّةِ، وَالْـخَبَرُ: هُوَ اَلِاسْمُ اَلَمْ فُوعُ اَلْمُسْنَدُ إِلَيْهِ، نَحْـوُ قَوْلِـكَ (زَيْـدٌ قَـائِمٌ) و(الزَّيْـدَانِ قَـائِمَانِ) و(الزَّيْدُونَ قَائِمُونَ).

وأقول: المبتدأ عبارة عما اجتمع فيه ثلاثة أمور:

الأول: أن يكون اسمًا، فخرج عن ذلك الفعلُ والحرفُ.

والثاني: أن يكون مرفوعًا، فخرج بذلك المنصوبُ والمجرورُ بحرف جر أَصْلي.

والثالث: أن يكون عاريًا عن العوامل اللفظية، ومعنى هذا أن يكون خاليًا عن العوامل اللفظية مثل الفعل ومثل (كان) وأخواتها، فإن الاسم الواقع بعد الفعل يكون فاعلًا (١) على ما سبق (٢)، والاسم الواقع بعد (كان) أو إحدى أخواتها يسمى (اسم كان) ولا يسمى مبتدأ.

ومثال المستوفي هذه الشروط الثلاثة: (محمدٌ) من قولك: (مُحَمَّدٌ حَاضِرٌ) فإنــه اســم مرفوع لم يتقدمه عامل لفظي.

<sup>(</sup>١) في (س) زيادة: (أو نائبا عن الفاعل).

<sup>(</sup>٢) في (س) زيادة: (بيانه) وانظر: (ص ١٣٧) من الشرح.

#### اَلمُبْتَدَأُ وَالخَبرَ



والخبر: هو الاسم المرفوع الذي يُسْنَدُ إلى المبتدأ ويُحْملُ عليه (١)، فيتم به معه الكلام، ومثاله: (حاضر) من قوله: (مُحَمَّدٌ حَاضِر).

وحكم كل من المبتدأ والخبر الرَّفْعُ كها رَأَيْتَ، وهذا الرفع إما أن يكون بضمة ظاهرة، نحو: (اللهُ رَبُّنَا) و(مُحَمَّدٌ نَبيُّنَا)، وإما أن يكون [بضمة] (٢) مقدرة للتعذر نحو: (موسَى مُصْطَفَى مِنَ الله ) ونحو: (لَيْلَى [حُبْلى] (٢))، وإما أن يكون بضمة مقدرة [للثقل] نحو (الْقَاضِي هو الْآتِي) (٥)، وإما أن يكون [بحرف] من الحروف التي تنوب عن الضمة، نحو (الْمُجْتَهِدَانِ فائِزَانِ).

ولا بُدَ في المبتدأ والخبر من أن يتطابقا في الإفراد، نحو: (محمدٌ قائمٌ)، والتثنية نحو: (المحمدانِ قائمانِ)، والجمع نحو: (المحمَّدُون قائمونَ)، وفي التذكير كهذه الأمثلة، وفي التأنيث نحو: (هندٌ قائِمة) و(الهندانِ قائِمَتانِ) و(الهنداتُ قائماتٌ).



<sup>(</sup>١) ويحمل عليه، أي: يلحق به في حكمه.

<sup>(</sup>٢) في (س): (مرفوعًا بضمة).

<sup>(</sup>٣) بدلها في (س): (فُضْلَى البّنَات).

<sup>(</sup>٤) في (س): (منع من ظهورها الثقل).

<sup>(</sup>٥) وقد سبق تفسير ذلك كله في حاشية (ص ٣٥) من الشرح.

<sup>(</sup>٦) في (س): (مرفوعًا بحرف).



# - المبتدأ قِسْمَانِ ظَاهِرٌ وَمُضْمَرٌ:

لَّ قال: والْـمُبْتَدَأَ قِسْمَانِ: ظَاهِرٌ، ومُضْمَرٌ؛ فَالظَّاهِرُ مَا تَقَدَّمَ ذِكرُهُ، وَالْمُضْمَرُ اثْنَا عَشَـرَ، وهِيَ: أَنَا، وَنَحْنُ، وَأَنْتُ، وَهُوَ، وهِيَ، وهُمَا، وَهُمْ، وَهُـنَّ، وهُوَ وَهِيَ، وهُمَا، وَهُمْ، وَهُـنَّ، نَحْوُ قَولِكَ: (أَنَا قَائمٌ) و(نحْنُ قَائِمُونَ) وما أَشْبَهَ ذلك.

وأقول: ينقسم المبتدأ إلى قسمين: الأول الظاهر، والثاني: المضمر، وقد سبق في باب الفاعل تعريف كل من الظاهر والمضمر.

فمثال المبتدأ الظاهر: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله) و(عَائِشَةُ أُمُّ الْـمُؤْمنينَ).

والمبتدأ المضمر اثْنَا عَشَرَ لفظًا:

الأول: (أنا) للمتكلم الواحد، نحو: (أنا عبدُ الله).

والثاني: (نحن) للمتكلم المتعدد أو الواحِدِ المعظِّم نفْسَه، نحو: (نحن قائمون).

والثالث: (أنتَ) للمخاطب المفرد المذكر، نحو: (أَنْتَ فَاهِمٌ).

والرابع: (أنتِ) للمخاطبة المفردة المؤنثة، نحو: (أنْتِ مُطِيعَة).

والخامس: (أنتها) للمخاطبَيْن مُذكَّرَيْنِ كانا أو مؤنثتين، نحو: (أنتُها قائهانِ)، و(أَنْتُها قائمتانِ).

والسادس: (أنتم) لجمع الذكور المخاطَبِين، نحو: (أنتم قائِمُونَ).

#### آلمُبْتَدَأُ وَالـخَبرَ

والسابع: (أَنْتُنَّ) لجمع الإناث المخاطبات، نحو: (أَنْتُنَّ قائماتٌ).

والثامن: (هو) للمفرد الغائب المذكر، نحو: (هوَ [حَاضِرٌ](١)).

والتاسع: (هي) للمفردة [الغائبة المؤنثة] ، نحو: (هي مُسَافِرَةُ).

والعاشر: (هما) للمثنى الغائب مطلقًا، مذكرًا كان أو مؤنثًا نحو (هما قائمانِ)، و (هما قائمتَان).

والحادي عشر: (هُمْ) لجمع الذكور الغائِبينَ، نحو: (هُمْ قَائِمُونَ).

والثاني عشر: (هُنَّ) لجمع الإناث الغائبات، نحو: (هُنَّ قَائِماتٌ).

وإذا كان المبتدأ ضميرًا فإنه لا يكون إلا بارزًا مُنْفَصِلًا، كما رأيت.



# -- أقسام الخبر:

لَّ قال: وَالْسَخَبَرُ قِسْمَانِ: مُفْرَدٌ؛ وَغَيْرُ مُفْرَدٍ، فَالْسَمُفْرِدُ نَحْوُ (زَيْسَدٌ قَسَائِمٌ)، وَغَسَيُرُ المُفسرَد أَربَعَةُ أَشْيَاء: الجَارُّ وَالمَجْرُورُ، والظرْفُ، وَالْفِعْلُ مَعَ فاعِلِهِ، وَالْمُبْتَداُ مَسَعَ خَسِره، نَحْوُ قَوْلكَ: (زَيْدٌ فِي الدَّار، وَزَيْدٌ عِنْدَكَ، وَزَيْدٌ قَامَ أَبُوهُ، وَزَيْدٌ جَارِيتُهُ ذَاهِبَةٌ).

وأقول: ينقسم الخبر إلى قسمين: الأوَّلُ خَبَرٌ مفرد، والثاني خَبَرٌ غير مفرد. والمراد بالمفرد هنا: ما ليس جملة ولا شبيهًا بالجملة، نحو: (قائم) من قولك: (مُحَمَّدٌ قَائِمٌ).

<sup>(</sup>١) في (س): (قائمٌ بواجبه).

<sup>(</sup>٢) في (س): (المؤنثة الغائبة).



وغير المفرد نوعان: جملةٌ، وشِبْهُ جملةٍ، والجملة نوعان: (جملة اسمية، وجملة فعلية).

فالجملة الاسمية هي: ما تألفت من مبتدأ وخبر نحو: (أبُوهُ كَريم) من قولك: (مُحَمَّدٌ أَبُوهُ كَريمٌ).

والجملة الفعلية: ما تألَّفَتْ من فعل وفاعل أو نائبه، نحو: (سَافَرَ أَبُوهُ) من قولك: (خَالِدٌ يُضْرَبُ غُلَامُهُ).

فإن كان الخبر جملة فلابد له من رابط يربطه بالمبتدأ: إما ضمير يعود إلى المبتدأ كما سمعت (١) ، وإما اسم إشارة نحو: (مُحَمَّدٌ هذَا رَجُلٌ كَرِيمٌ).

وشِبْهُ الجملة نوعان أيضًا:

الأول: الجار والمجرور، نحو: (في المُسْجِدِ) من قولك: (عليٌّ في المُسْجِدِ).

والثاني: الظرف، نحو: (فَوْقَ الْـغُصْن) من قولك: (الطَّائرُ فَوْقَ الْـغُصْن).

ومن ذلك تَعْلَمُ أن الخبر على التفصيل خمسةُ أنواعٍ: مفردٌ، وجملة فعلية، وجملة السمية، وجلة السمية، وجالة السمية، وجالًا مع مجرور، وظرفٌ.

(١) في (س) زيادة: (في الأمثلة).



# تدريب على الإعراب:

ا أعرب الجمل الآتية:

(محمد قائمٌ، محمد حضر أبوه، محمد أبوه مسافر، محمد في الدار، محمد عندك).

الجواب:

١ - محمد قائمٌ.

محمد: مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه [ضمة ظاهرة في آخره] أن قائم: خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.

٢- محمد حضر أبوه.

محمد: مبتدأ، حضر: فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، أبو: فاعل حضر: مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسهاء الخمسة، وأبو: مضاف، والهاءُ مضاف إليه، مبني على الضم في محل خفض، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، والرابط بين الخبر والمبتدأ هو الضمير الواقع مضافًا إليه في قولك: (أبوه).

٣- محمد أبوه مسافر.

محمد: مبتدأ أوَّل مرفوع بالضمة الظاهرة، أبو: مبتدأ ثان مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسهاء الخمسة، وأبو مضاف، والهاء مضاف إليه، مسافر: خبر المبتدأ الثاني، وجملة المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأوَّل، والرابط بين هذه الجملة والمبتدأ الأول الضمير الذي في قولك: أبوه.

<sup>(</sup>١) في (س): (ضمة في آخره).



٤ - محمد في الدار.

محمد: مبتدأ، في الدار: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ.

٥- محمد عندك.

محمد: مبتدأ، عند: ظرف مكان متعلق [بمحذوف خبره] (۱) ، وعند: مضاف، والكاف [ضمير] (۲) مضاف إليه مبني على الفتح في محل خفض.

## ەتمرينات:

له ١- بين المبتدأ والخبرَ، ونَوعَ كلِّ واحد منهما، من بين الكلمات الواقعَـات في الجمـل الآتية، وإذا كان الخبر جملة فبيِّنِ الرابط بينها وبين مبتدئها؟

المجتهد يفوز بغايته، السائقان يشتدان في السير، النخلة تُؤتي أُكلَها كل عام مرة، الْمُؤْمِنَاتُ يُسَبِّحْنَ الله، كتَابُكَ نظيف، هذا القلم من خشب، الصوف يُؤخذ من الغنم، والوَبَرُ من الجهال، الأحذية تُصنَعُ من جلد الماعز وغيره، [القِدْرُ] على النار، النيل يسقي أرض مصر، أنْتَ أَعْرَفُ بها ينفعك، أبوك الذي ينفق عليك، أُمُكَ أَحَتُّ الناس بِبِرِّك، العصفور يُغَرِّدُ فوق الشجرة، البرق يَعْقُبُ المَطَر، المسكين مَنْ حَرَمَ نَفْسَهُ وَهُو وَاجِد، صديقي أَبُوهُ عنده، وَالِدي عنده حصان (٤)

<sup>(</sup>١) في (س): (بمحذوف خبر المبتدأ).

<sup>(</sup>٢) في (س): (ضمير مخاطب).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الفدر) بالفاء، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في (س) زيادة: (أخى له سيارة).



٢- استعمل كل اسم من الأسهاء الآتية مبتدأ في جملتين مفيدتين، بحيث يكون خبره في واحدة منها مفردًا وفي الثانية جملة:

التلميذان، محمد، الثمرة، البطيخ، القلم، الكتاب (١)، النيل، عائشة، الفتيات.

٣- أخْبِرْ عن كل اسم من الأسهاء الآتية بشبه جملة:

العصفور، الجوخُ ، الإسكندرية، القاهرة، الكتاب، الكرسي، نهر النيل.

٤ - ضع لكل جار ومجرور مما يأتي مبتدئا مناسبًا يتم به معه الكلام:

في القَفَصِ، عند جبل المقطم، من الخشب، على شاطئ البحر، من الصوف، في القِمَطْر، في الجهة الغربية من القاهرة.

٥ - كَوِّنْ ثلاثَ مُمَل في وصف الْـجَمَل تشتمل كل واحدة منها على مبتدأ وخبر.

### • أسئلة على ما تقدم:

ما هو المبتدأ؟ ما هو الخبر؟ إلى كم قسم ينقسم المبتدأ؟ مَثِّلُ للمبتدأ الظاهر، مثِّل للمبتدأ المضمر، إلى كم قسم ينقسم المضمر الذي يقع مبتدأ؟ إلى كم قسم ينقسم الخبر الجملة، والمحملة، إلى كم قسم ينقسم الخبر شِبْهُ الجملة، ما الذي يربط الخبر الجملة بالمبتدأ؟ في أي شيء تجب مطابقة الخبر للمبتدأ، مثِّل لكل نوع من أنواع الخبر بمثالين.



<sup>(</sup>١) في (س) زيادة: (المعهد).

<sup>(</sup>٢) الجُوخُ: نسيج صفيق من الصوف.



# نَواسَمُ المُبْتَداً والْفَبَر

قال: (بَابُ ٱلْعَوَامِلِ الدَّاخِلَةِ عَلَى ٱلْمُبْتَدَأِ وَالْـخَبَرِ) وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: كَانَ وَأَخَوَاتُهَا، وَإِنَّ وَأَخَوَاتُهَا.

وأقول: قد عَرَفت أن المبتدأ والخبر مرفوعان، واعلم أنه قد يدخل عليها أحدُ العوامل اللفظية فيغير إعرابها، وهذه العوامل التي تدخل عليها فتغير إعرابها - بعد تَتبُع كَلَام العرب الموثوق به - على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وذلك (كان) وأخواتها، وهذا القسم كله أفعال، نحو: (كان الجَوُّ [مُكْفَهرًا](١)).

والقسم الثاني: ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، عكس الأول، وذلك (إنَّ) وأخواتها وهذا القسم كله أَحْرُفٌ، نحو: ﴿أَنَّ ٱللهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّا لَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

والقسم الثالث: ينصب المبتدأ والخبر جميعًا، وذلك (ظننت) وأخواتها، وهذا القسم كله أفعال، نحو: (ظَنَنْت الصَّدِيقَ أخًا).

وتسمى هذه العوامل (النواسخ) لأنها نَسَخَتْ حكم المبتدأ والخبر، أي: غَيَّرَتهُ وَجَدَّدَتْ لهما حكمًا آخر غير حكمهما الأول.



<sup>(</sup>١) بدلها في (س): (صافِيًا).



#### كان وأخواتها:

قَالَ: فَأَمَّا كَانَ وَأَخَوَاتُهَا، فَإِنَّهَا تَرْفَعُ اَلِاسْمَ، وَتَنْصِبُ اَلَخَبَرَ، وَهِيَ: كَانَ، وَأَمْسَى، وَأَصْبَحَ، وَأَضْحَى، وَظَلَّ، وَبَاتَ، وَصَارَ، وَلَيْسَ، وَمَا زَالَ، وَمَا انْفَكَّ، وَمَا فَتِئَ، وَمَا بَرْحَ، وَمَا دَامَ، وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهَا نَحْوُ: كَانَ، وَيَكُونُ، وَكُنْ، وَأَصْبَحَ، وَيُصْبِحُ، وَأَصْبِحْ، تَقُولُ: (كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا، وَلَيْسَ عَمْرٌ و شَاخِصًا) وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

وأقول: القسم الأول من نواسخ المبتدأ والخبر (كان) وأخواتُهَا، أي نَظَائِرُها في العمل. وهذا القسم يدخل على المبتدأ فيزيلُ رَفْعَهُ الأوَّلَ وَيُحْدِثُ له رفعًا جديـدًا، ويسمى المبتدأُ اسمه، ويدخل على الخبر فينصبه، ويسمى خبره.

# وهذا القسم ثلاثة عَشَرَ فعلًا:

الأول: (كان) وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي، إما مع الانقطاع، نحو: (كَانَ مُحَمَّدٌ مُجْتَهِدًا) [وإما مع الاستمرار] ، نحو: ﴿وَكَانَ رَبُّكَ قَلِيرًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

والثاني: (أمسى) وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في المساء، نحو: (أَمْسَى الجُوُّ باردًا). والثالث: (أَصْبِحَ) وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الصَّباح، نحو: (أَصْبِحَ الجَوُّ مَكْفَهَرًا).

والرابع: (أضْحَى) وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الضَّحَى، نحو: (أضْحى الطالِثُ نشيطًا).

والخامس: (ظل) وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في جميع النهار، نحو: (ظل وجهه مسودًا).

<sup>(</sup>١) في (س): (أما مع الاستمرار) ومعناه: استمرار الحدث وعدم انقطاعه؛ فإن الله تعالى كان ولا يزال قديرًا.



والسادس: (بات) وهو يفيدُ اتصاف الاسم بالخبر في وقت البيات وهو الليل، نحو: (بَاتَ مُحَمَّدٌ مَسْرُ ورًا)(١)

والسابع: (صَارَ) وهو يفيد تَحُوُّلَ الاسم من حالته إلى الحالة التي يَدُل عليها الخبر، نحو: (صَارَ الطين إِبْريقًا).

والثامن: (ليس) وهو يفيد نَفْي الخبر عن الاسم في وقت الحال، نحو: (لَيْسَ مُحَمَّدٌ فاهمًا).

والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عَشَرَ: (مَا زَالَ)، و(ما انفَكَ)، و(ما فَتِئ)، و(مَا بَرِحَ)، وهذه الأربعة تدلُ على ملازمة الخبر للاسم [بها] (٢) يقتضيه الحال، نحو: (مَازال إبْراهِيم مُنكرًا)، ونحو: (مابرحَ عَلِيٌّ صديقًا مُخْلِصًا).

والثالث عَشَرَ: (مَا دامَ) وهو يُفيد مُلاَزَمَةَ الخبر للاسم أيضًا نحو: (لَا أَعْذِل خَالِدًا مادُمْت حيًّا)<sup>(٣)</sup>

وتنقسم هذه الأفعال - من جهة العمل - إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما يعمل هذا العمل - وهو رفع الاسم ونصب السخبر - بشرط تقدم (ما) المصدرية الظُّرْفِيَّةِ عليه، وهو فعل واحد وهو (دَامَ).

والقسم الثاني: ما يعمل هذا العمل بشرط أن يَتقَدَّمَ عليه نفي، أو استفهام، أو نَهْيٌ، وهو أربعة أفعال، وهي: (زَال)، و(انْفَك)، و(فَتِئَ)، و(بَرِحَ).

<sup>(</sup>١) وسيأتي تفسير هذه الأوقات تفصيلًا في (ص ٢١٧ – وما بعدها ٦٤) من الشرح.

<sup>(</sup>٢) في (س): (حسبها).

<sup>(</sup>٣) وإنها فصل (ما دام) عن نظائرها لأن لها شرطًا خاصًا كها سيأتي.

## نَواسخُ المُبْتَدأُ والخَبرَ



والقسم الثالث: ما يعمل هذا العَمَلَ بِغَيْر شَرْطٍ، وهو ثمانية أفعال، وهي الباقي. وتنقسم هذه الأفعال من جهة التصرُّف إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما يتصرف في الفعلية تصرفًا كاملًا، بمعنى أنه يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، وهو سبعة أفعال، وهي : (كان، وأمسى، وأصبح، وأضحى، وظل، وبات، وصار).

والقسم الثاني: ما [يتصرف] تصرفًا ناقصًا، بمعنى أنه يأتي منه الماضي والمضارع ليس غَيْرٌ، وهو أربعة أفعال، وهي: (فَتِئ، وانْفَك، وبَرِح، وَزَالَ (٢)).

والقسم الثالث: ما لا يتصرف أصلًا، وهو فعلان: أحدهما (ليس) اتفاقِّها، والثهاني (دَامَ) على الأصح.

وغيرُ الماضي من هذه الأفعال يعملُ عمل الماضي، نحو قول تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ عُنَافِينَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَكِفِينَ ﴾ [المناه]، ﴿ تَاللَّهِ تَفْتَوُا تَذْكُرُ يُوسُفَ ﴾ [الرسناه].



<sup>(</sup>١) في (س) زيادة: (في الفعلية).

<sup>(</sup>٢) فيقال: (ما تَفْتَأُ، وما يَنْفَك، وما يبَرَح، وَما يَزَالَ) كها سيأتي في الآيات الثلاث التالية.



# ــ إِنَّ وأخواتها:

• قال: وَأَمَّا إِنَّ وَأَخَوَاتُهُا فَإِنَّهَا تَنْصِبُ الاسْمَ وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ، وَهِيَ: إِنَّ، وَأَنَّ، وَلَكِنَّ، وَكَأَنَّ، وَلَيْتَ عَمْرًا شَاخِصٌ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَكَأَنَّ، وَلَيْتَ، وَلَيْتَ، وَلَيْتَ عَمْرًا شَاخِصٌ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَكَأَنَّ، وَلَيْتَ، وَلَيْتَ، وَلَيْتَ لِلسَّبَدُ رَاكِ، وَكَأَنَّ لِلتَّشْبِيهِ، وَلَيْتَ لِلتَّمَنِّي، وَلَكِنَّ لِللَّمْتِدْرَاكِ، وَكَأَنَّ لِلتَّشْبِيهِ، وَلَيْتَ لِلتَّمَنِّي، وَلَكِنَّ لِللَّمْتِدْرَاكِ، وَكَأَنَّ لِلتَّشْبِيهِ، وَلَيْتَ لِلتَّمَنِّي، وَلَكِنَّ لِلتَّمْتِيهِ، وَلَيْتَ لِلتَّمَنِّي، وَلَكِنَّ لِلتَّمْتِيهِ، وَلَيْتَ لِلتَّمَنِّي،

وأقول: القسم الثاني من نواسخ المبتدأ والخبر (إِنَّ) وأخواتها، أي: نظائرُها في العمل، وهي تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر بمعنى أنها تَجَدِّدُ له رفعًا غير الذي كان له قبل دخولها، ويسمى خبرها، وهذه الأدوات كلُّها حروفٌ، وهي ستة:

الأول: (إنَّ) بكسر الهمزة.

والثاني: (أنَّ) بفتح الهمزة.

وهما يَدُلَّانِ على التوكيد، ومعناه تَقْوية نسبة الخبر للمبتدأ، نحو: (إن أباكَ حَاضِرٌ)، ونحو: (عَلِمْتُ أَنَّ أَبَاكَ مُسافِرٌ).

والثالث: (لكِنَّ) ومعناه الاستدراك، وهو تَعْقيبُ الكلام بنفي ما يُتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه، نحو: (محمد شجاع لكنَّ صديقَهُ جَبان).

والرابع: (كأن) وهو يدل على تشبيه المبتدأ بالخبر، نحو: (كَأَنَّ الجَارِيَة بَدْرٌ).

# نَواسخُ المُبْتَدأ والخَبرَ

والخامس: (لَيْت) ومعناه التمني، وهو: طلب المستحيل أو ما فيه عُسْرٌ، [نحو] (أ): (لَيْتَ الشَّبَابَ عَائِدٌ) ونحو: (لَيْتَ الْبَلِيدَ يَنْجَحُ).

والسادس: (لَعلَّ) وهو يدل على الترجي أو التوقُّع، ومعنى الترجي: طلبُ الأمر المحبوب، ولا يكون إلا في الممكن نحو: (لعَل اللهِ يَرْحَمُنِي)، ومعنى التوقع: انتظارُ وقوع الأمر المكروه في ذاته، نحو: (لَعَلَّ الْعَدُوَّ قَرِيبٌ مِنَّا).

8 8 8

#### ظن وأخواتها:

لَّ قال: وَأَمَّا ظَنَنْتُ وَأَخَوَاتُهَا فَإِنَّهَا تَنْصِبُ الْمُبْتَدَأَ وَالْمَخَبَرَ عَلَى أَنَّهُمَا مَفْعُ ولَانِ لَهَا، وَهِيَ: ظَنَنْتُ، وَحَسِبْتُ، وَخِلْتُ، وَزَعَمْتُ، وَرَأَيْتُ، وَعَلِمْتُ، وَوَجَدْتُ، وَاتَّخَذْتُ، وَجَعَلْتُ، وَسَمِعْتُ؛ تَقُولُ: ظَنَنْتُ زَيْدًا قَائِتُها، وَرَأَيْتُ عَمْرًا شاخصًا، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

وأقول: القسمُ الثالثُ من نواسخ المبتدأ والخبر: (ظننتُ) وأخواتُهَا أي نظائرُها في العمل، وهي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبها جميعًا، ويقال للمبتدأ: مفعولٌ أولُ وللخبر مفعولٌ ثانٍ، وهذا القسم عشرةُ أفعالِ (٢):

الأول: (ظننت) نحو: (ظننت محمدًا صَدِيقًا).

<sup>(</sup>١) ساقط من (س).

<sup>(</sup>٢) ويقال لها: الأفعال القلبية؛ لأن معانيها لابد أن تكون متعلقةً بالقلب أو بالفكر.

## نَواسخُ المُبْتَدأُ والخَبرَ



والثاني: (حسبت) نحو: (حَسِبتُ المالَ نافعًا).

والثالث: (خِلْتُ) نحو: (خِلْتُ الْحَدِيقَةَ مُثْمِرَةً).

والرابع: (زعمت) نحو: (زعَمْتُ بكرًا جَرِيتًا).

والخامس: (رأيت) نحو: (رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ مُفْلِحًا).

والسادس: (علمت) نحو: (عَلِمْتُ الصِّدْق مُنْجِيًا).

والسابع: (وَجَدْت) نحو: (وَجَدْتُ الصَّلاحَ بَابَ الخَيْرِ).

والثامن: (اتخذْتُ) نحو: ([اتَّخَذْتُ] أَنَّ مُحَمدًا صَدِيقًا).

والتاسع: (جَعَلْتُ) نحو: (جَعَلْتُ الذَّهَبَ خاتمًا).

والعاشر: (سمعت) نحو: (سَمِعْتُ خليلًا يقْرَأ).

وهذه الأفعال العشرة تنقسم إلى أربعة أقسام:

القسم الأول: يفيد تَرْجِيحَ وقوع الخبر، وهو أربعة أفعال وهي: (ظننت، وحسبت، وخِلْتُ، وزعمت).

والقسمُ الثاني: يفيد اليقينَ [وتحقق] (٢) وقوع الخبر، وهو ثلاثة أفعال، وهي: رأيتُ ، وعلمت، ووجدت.

الأولى: علمية قلبية من أخوات ظن، وعندها تنصب مفعولين، كها في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ بَرَوْنَهُ بَعِيدًا۞ وَنَرَنَهُ وَيَهَا۞[المعارج:٦-٧].

الثانية: بصرية من الرؤية، وعندها تنصب مفعولًا واحدًا فقط، تقول: (رأيتُ محمدًا)، أو (رأيتُ البابَ).

<sup>(</sup>١) بدلها في (س): (جعلت)، وهو من تصحيف البصر.

<sup>(</sup>٢) في (س): (وتحقيق).

<sup>(</sup>٣) ولـ (رأى) ثلاث أحوال:

### نَواسخُ المُبْتَدأ والخَبرَ



والقسم الثالث: يفيد التصيير والانتقال (١)، وهو فعلان، وهما الَّخَذْتُ، وَجَعَلْتُ. والقسم الرابع: يفيد النسبة في السمع، وهو فعل واحد، وهو سمعت (٢)

#### -تمرينات:

الآتية ثم اضبط آخر الخواتها على كل جملة من الجمل الآتية ثم اضبط آخر كل كلمة بالشكل.

الجوُّ صَحْو، الحارس مستيقظ، الهواءُ طَلْق، الحديقة مُثْمرة، البُسْتَاني مُنْتَبه، القراءَة مفيدة، الصدق نافع، الزكاة واجبة، الشمس حارة، البرد قارس.

الثالثة: حُلمية، يعني من (الحُلم) وهو المنام، وعندها تنصب مفعولين، نحو قوله تعالى: (إني أراني أعصر خرًا)، فالياء مفعول أول، وجملة (أعصر خرًا) في موضع المفعول الثاني.

ومنه قول الشاعر:

أَبُ و حَسنَشِ يُسؤَرَّفَنِي وَطَلْقٌ وعَسسَّارٌ وَآوِنَ لَهُ أَنْ اللَّهُ الْسَالَا وَالْخَوْلَ الْخِوْلَ الْخِوْلَ الْخِوْلَ الْخِوْلَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللللللللللللللللللللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الل

والشاهد في قوله: (أراهم رفقتي)، فإن (رأى) هنا حُلمية، بدليل قوله: (تجافى الليل) وقد نصيبت مفعولين، الأول (هم) في قوله: (أراهم)، والثاني هو قوله (رُفقتي). انظر: شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك (٢/ ٥٢-٥٣).

(١) من حال إلى حال، كما في الأمثلة التي ضربها الشارح عطه.

(٢) ومنه في الحديث: سمعتُ الناس يقولون قولًا فقلتُه فـ (الناس) مفعولِ أول، وجملة (يقولون..) في محـل نصب مفعول ثان.



# ٢- أَدْخِلْ (إنَّ) أو إحدى أخواتها على كل جملة من الجمل الآتية، ثم اضبط بالشكل آخر کل کلمة:

أبي حاضم ، كتابك جديد، مجِّرَتُكَ قذرة، قَلَمُكَ مكسور، يدك نظيفة، الكتاب خسر رفيق، الأدب حميد، البطيخ يظهر في الصيف، البرتقال من فواكه الشتاء، القطن سبب ثروة مصر، النيل عذب الماء، مصرُ تُرْبَتُهَا صالحة للزراعة.

٣- أدخل (ظَنَّ) أو إحدى أخواتها على كل جملة من الجمل الآتية ثم اضبط بالشكل آخر كل كلمة:

عمد صديقك، أبوك أحَبُّ الناس إليك، أُمك أرأف الناس بك، الحَقْلُ ناضر، البستان مثمر، الصَّيْفُ قائظ، الأصدقاءُ أعوانك عند الشدة، الصَّمْتُ زينٌ، الثياب البيضاء لَبُوسُ الصيف، عَثْرَة اللسانِ أشدُّ من عثرة الرِّجْل.

٤ - ضع في المكان الخالي من كل مثال من الأمثلة الآتية كلمة مناسبة، واضبطها بالشكل:

(ي) كأنَّ الحقل... (أ) إن الحارس...

(ك) رأيتُ عَمَّكَ... (ب) صارت الزكاة...

(ل) اعتقد أن القُطْنَ... (ج) أُضْحَتِ الشمسُ...

(د) رأيت الأصدقاء... (م) أمسى الهواء...

(ن) سمعتُ أخاك... (هـ) إِنَّ عَثْرَة اللسان...

(و) علمت أنَّ الكتاب... (س) ما فَتِئ إبراهيم...

(ع) [لا أَصْحَبُك](١) ما دمت... (ز) محمد صديقك لكن أخاه...

(١) في (س): (الأصْحَبُك) والسياق يأباه.

(ف) حُسْنُ المنطق من دلائل النجاح لكن

## نَواسخُ المُبْتَدأُ والخَبرَ

(ح) حسبتُ أباك...

الصمت...

(ط) ظل الجوُّ...

٥ - ضع أداة من الأدوات الناسخة تناسب المقام في كل مكان خالٍ من الأمثلة الآتية:

- (أ) ... الكتابَ خَيْرُ سمير.
- (ز) ... المُعلَّمُ مُرْشِدًا.
- (ب) ... [الجوَّ مُلبَّدٌ] (١) بالغيوم.
- (ح) ... الْجَنَّة تَحْتَ أَقدَام أُمكَ.

(ج) ... الصِّدْقُ مُنْجِيًا.

(ط) ... البِنتَ مَدْرسَة. (ی) ... [الکتابُ]<sup>(۲)</sup> سمِیری.

(د) ... أخاكَ صَدِيقًا لي.

- (هـ) ... أخوكَ زَميلي في المدرسة.
- (ك) .... الأصدِقاءُ عَوْنَكَ في الشدة.
- (و) ... الحارسُ مُسْتيقِظًا.

٦- ضع في المكان الخالي من كل مثال من الأمثلة الآتية اسمًا واضبطه بالشكل الكامل:

(أ) كان... جيَّارًا.

**(ز)** أمسى... فرحًا.

(ب) يبيت... كئيبًا.

(ح) إنَّ... ناضِرة.

(ج) رأيت... مُكْفَهِرًّا.

(ط) ليت... طالع.

(د) علمت أنَّ العَدْلَ...

(ي) كأنَّ ... مُعَلمٌ.

(هـ) صار... خبزًا.

(ك) ما زال... صديقي.

(و) لَيْسَ... عارًا.

(ل) إنَّ... واجبة.

(١) في (س): (الجوُّ ملبدًا).

(٢) في (س): الكتاب.



٧- كوّنْ ثلاثَ جُمَل في وصف الكتاب، كلَّ واحدةٍ مشتملة على مبتـدأ وخـبر، ثـم
 أدخل على كل جملة منها (كان) واضبط كلهاتها بالشكل.

٨- كوِّن ثلاثَ جُملٍ في وصف المطر، كلُّ واحدةٍ تشتمل على المبتدأ والخبر، شم
 أَدْخِل على كل جملة منها (إنَّ) واضْبِطْ كلهاتها بالشكل.

٩ - كوِّنْ ثلاثَ جُمل في وصف النهر، كل واحدةٍ منها تشتمل على مبتدأ وخبر، شم
 أدخل على كل جملة منها (رأيت) واضبطْ كلهاتها بالشكل.

# -- تدريب على الإعراب:

# أغرب الجمل الآتية:

إن إبراهيم كان أمة، كأنَّ القمر مِصْباح، حسِبْتُ المالَ نافعًا، ما زال الكتاب رفيقي.

#### الجواب:

١- إنَّ: حرف توكيد ونصب ينصب الاسم ويرفع الخبر، وإبراهيم: اسم (إن) منصوب به، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، كان: فعل ماض ناقص، يرفع الاسم وينصب الخبر، واسمه ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره (هو) يعود على إبراهيم، أُمنةً: خبر كان منصوب به، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والجملة من كَانَ واسمه وخبره في محل رفع خبر (إن).

٢- كأنَّ: حرف تشبيه ونصب، ينصب الاسم ويرفع الخبر، والقمر: اسم كأنَّ منصوب به، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ومصباحٌ: خبر كأنَّ مرفوع به، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.



٣- حسب: فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهورِهِ اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيها هو كالكلمة الواحدة ، والتاء ضمير المتكلم فاعل حسب، مبني على الضم في محل رفع، والمال: مفعول أول لحسب منصوب به، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ونافعًا: مفعول ثان لحسب منصوب به، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.

٤ - ما: حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وزال: فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصبُ الخبرَ، والكتابُ: اسم زال مرفوع به، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، ورفيق: خبر زال منصوب به، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لياء المتكلم، ورفيق مضاف وياءُ المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل خفض.

## أسئلة على أقسام النواسخ:

لله إلى كم قسم تنقسم النواسخ؟ ما الذي تعمله كان وأخواتها؟ إلى كم قسم تنقسم أخوات (كان) من جهة العمل؟ وإلى كم قسم تنقسم من جهة التصرف؟ ما الذي تعمله (إن) وأخواتها؟ ما الذي تدل عليه (كأن)، (وليت)؟ ما معنى الاستدراك؟ ما معنى الترجِّي؟ ما معنى التوقُّع؟ ما الذي تعمله (ظننت) وأخواتها؟ إلى كم قسم تنقسم أخوات ظننتُ؟ هاتِ ثلاثَ جُمَل مكونة من مبتدأ وخبر بحيث تكون الأولى من مبتدأ ظاهرٍ وخبر جملة فعلية، والثانية من مبتدأ ضمير لجهاعة الذكور وخبر مفرد، والثالثة من مبتدأ ظاهر وجملة اسمية، ثم أدخل على كل واحدة من هذه الجمل (كان) و(لعلَّ) و(زَعَمْتُ).

<sup>(</sup>١) انظر: (ص ١١١) من الشرح.



## أعرب الأمثلة الآتية:

﴿ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِي مَ خَلِيلًا ﴿ السَاء:١٢٥]، ﴿ لَا لَيْنَنِي مِتُ قَبْلَ هَٰذَا ﴾ [مسريم: ٢٣]، ﴿ لَعَلِيٓ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَنَبَ ﴿ آَنَا ﴾ [غافر: ٣٦].





# النغت

قال: (باب النَّعْتِ) النَّعْتُ تَابِعٌ لِلْمَنْعُوتِ فِي رَفْعِهِ وَنَصْبِهِ وَخَفْضِهِ، وَتَعْرِيفِهِ وَتَعْرِيفِهِ وَتَعُرِيفِهِ وَتَعُرِيفِهِ وَتَعُرِيفِهِ وَتَعُرِيفِهِ وَتَعُرِيفِهِ وَتَعْرِيفِهِ وَتَعْرِيفِهِ وَتَعُرِيفِهِ وَتَعْرِيفِهِ وَتَعُرِيهِ وَتَعْرِيفِهِ وَاللَّهُ عَلَيْ لَنَّالًا اللَّهُ لَلْمُعُلِولِ وَاللَّهِ فَيَعْمِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَعَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ لَلْمُنْ وَاللَّهِ وَاللّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ لَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّالِي وَاللَّهِ وَاللّ

وأقول: اَلنَّعْتُ في اللغة: هو الوَصْفُ، وفي اصطلاح النَّحْويين هو: التابع المُشْتَقُّ أو المؤوَّلُ بالمشتق، الموضِّح لمتبوعه في المعارف، المخصِّصُ له في النكِرات.

والنعتُ ينقسمُ إلى قسمين: الأولُ: النَّعْتُ الحقيقي، والثاني: النَّعْتُ السَّبَيُّ.

أما النعتُ الحقيقي فهو: ما رفع ضميرًا مستترًا يعود إلى المنعوت، نحو: (جَاءَ مُحَمَّدٌ الْعَاقِلُ) فالعاقل: نعتٌ لمحمد، وهو رافع لضمير مستتر تقديره هو يعود إلى محمد.

وأما النعت السَّبَيِيُّ فهو: ما رَفع اسمًا ظاهرًا متصلًا بضمير يعود إلى المنعوت نحو: (جَاءَ مُحَمَّدٌ [العَاقِل] (٢) أَبُوه) [فالعَاقِلُ] (١): نعت لمحمد، وأبوه: فاعل

<sup>(</sup>١) ساقط من (س).

<sup>(</sup>٢) وإنها قيل للأول: حقيقي؛ لأن النعت الذي هو (عاقل) في الحقيقة نعت للمنعوت أو صفة للموصوف الذي هو (محمد) نفسه. وقيل للثاني: سببي؛ لأنه في الحقيقة ليس نعتًا لـ (محمد)، وإنها المنعوت هو الاسم الذي بعده وهو (أبو) وهو مشتمل على ضُمير يعود على محمد، وفي هذا نوع اتصال به، ومن هنا سموه النعت السببي، نسبة إلى السبب - وهو الحبل - فكأن هذا الضمير الذي لا بد أن يشتمل عليه معمول النعت سبب يربط الصفة بالموصوف.

<sup>(</sup>٣) في (س): (الفاضلُ).

<sup>(</sup>٤) في (س): (فالفاضلُ).



[للعاقل] (۱) مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وهـو مضاف إلى الهاء التي هي ضمير عائدٌ إلى محمد.

وحكم النعت: أنه يتبع منعوته في إعرابه، وفي تعريفه أو تنكيره، سواءٌ أكان حقيقيًا أم سَبَبيًا.

ومعنى هذا أنه إن كان المنعوت مرفوعًا كان النعت مرفوعًا، نحو: (حَضَرَ مُحَمَّدٌ الْفَاضِلُ) أو (حَضَرَ مُحَمَّدٌ الْفَاضِلُ أَبُوهُ)، وإن كان المنعوت منصوبًا كان النعت منصوبًا نحو: (رَأَيْتُ مُحَمَّدًا الْفَاضِلَ أَبُوهُ)، وإن كان المنعوت مخفوضًا كان النعت مخفوضًا نحو: (نَظَرْتُ إِلَى مُحَمَّدِ الْفَاضِلِ) أو (نَظَرْتُ إِلَى مُحَمَّدِ الْفَاضِلِ) أو (نَظَرْتُ إلى مُحَمَّدِ الْفَاضِلِ) أو (نَظَرْتُ إلى مُحَمَّدِ الْفَاضِلِ أَبُوهُ)، وإن كان المنعوت معرفة كان النعتُ معرفة، كما في جميع الأمثلة السابقة، وإن كان المنعوت نكرة كان النعتُ نكرة، نحو: (رَأَيْتُ رَجُلًا عَاقِلًا) أو (رَأَيْتُ رَجُلًا عَاقِلًا) أو (رَأَيْتُ رَجُلًا عَاقِلًا)

ثم إذا كان النعت حقيقيًا زاد على ذلك أنه يتبع منعوته في تـذكيره أو تأنيثه، وفي إفراده أو تثنيته أو جمعه.

ومعنى ذلك: أنه إن كان المنعوت مذكرًا كان النعتُ مذكرًا، نحو: (رَأَيْتُ مُحَمَّدًا العاقلة] (٢)، وإن كان المنعوتُ مؤنثًا كان النعتُ مؤنثًا نحو: (رَأَيْتُ فَاطِمَة [العاقلة] (١)، وإن كان المنعوت مفردًا كان المنعوت مفردًا كان المنعوت مفردًا كان المنعوت مُثنَّى كان المنعوت مُثنَّى، نحو: (رَأَيْتُ المحمدَيْنِ الْعَاقِلَيْنِ)، وإن كان المنعوت جمعًا كان النعتُ جمعًا نحو: (رَأَيْتُ المحمدَيْنِ الْعَاقِلَيْنِ)، وإن كان المنعوت جمعًا كان النعتُ جمعًا نحو: (رَأَيْت الرجالَ الْعُقَلاءَ).

<sup>(</sup>١) في (س): (للفاضل).

<sup>(</sup>٢) في (س): (المهذَّبة).





أما النعتُ السببي فإنه يكون مفردًا دائمًا ولو كان منعوته مُثَنَّى أو مجموعًا تقول: (رأيتُ الْأُولاَدَ العاقِلَ أَبوهم)، ويتبع النعتُ السببيُ ما بعده في التذكير أو التأنيث، تقول: (رأيتُ البنات العاقلَ أبوهُنَّ)، وتقول: (رأيتُ البنات العاقلَ أبوهُنَّ)، وتقول: (رأيتُ الأَوْلادَ العاقلَة أُمُّهُمْ).

فتلخص من هذا الإيضاح أن النعت الحقيقي يتبع منعوته في أربعة من عشرة: واحد من الإفراد والتثنية والجمع، وواحد من الرفع والنصب والخفض، وواحد من التذكير والتأنيث، وواحد من التعريف والتنكير.

والنعت السببي يتبع منعوته في اثنين من خمسة: واحد من الرفع والنصب والخفض، وواحد من التعريف والتنكير، ويتبع مرفوعه الذي بعده في واحد مهن اثنين وهما التذكير والتأنيث، ولا يتبع شيئًا في الإفراد والتثنية والجمع، بـل يكون مفردًا دائمًا وأبدًا، والله أعلم.





# المَعْرفة وأقسامُما

قال: وَالمَعْرِفَةُ خُسَةُ أَشْيَاءَ: اَلِاسْمُ المُضْمَرُ نَحْوُ: أَنَا وَأَنْتَ، وَالِاسْمُ الْعَلَمُ نَحُوُ: زَيْـدُّ وَمَكَّةُ، وَالِاسْمُ اللَّبِهُمُ الْخُوُ: هَذَا، وَهَذِهِ، وَهَوُلَاءِ، وَالِاسْمُ الَّذِي فِيهِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ نَحْوُ: الرَّجُلُ وَالْمُعُلَمُ، وَمَا أُضِيفَ إِلَى وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ.

وأقول: اعلم أن الاسم ينقسم إلى قسمين الأول: النكرة. وستأي (١) والثاني: المعرفة وهي: اللفظ الذي يَدُلُّ عَلَى مُعَيَّنٍ، وأقسامها خمسة:

القسم الأول: المضمر أو الضمير، وهو ما دلَّ على متكلم، نحو: (أنا)، أو مخاطب نحو: (أنت)، أو غاطب نحو: (أنت)، أو غائب نحو: (هو)، ومن هنا تعلم أن الضمير ثلاثة أنواع:

النوع الأول: ما وضع للدلالة على [التكلم] (٢) وهو كلمتان، وهما: (أنـــا) للمـــتكلم وحده، و(نحن) للمتكلم المعظِّم نَفسَهُ أو معه غيره.

والنوع الثاني: ما وضع للدلالة على المخاطب وهو خمسة ألفاظ، وهي: (أنتَ) بفتح التاء للمخاطب المذكر المفرد، و(أنتِ) بكسر التاء للمخاطبة المؤنثة المفردة، و(أنتُما) للمخاطب المثنى مذكرًا كان أو مؤنثًا، و(أَنْتُمْ) لجمع الذكور المخاطبين، و(أَنْتُنَ) لجمع الإناث المخاطبات.

<sup>(</sup>١) انظر: (ص ١٨١) من الشرح.

<sup>(</sup>٢) في (س): (المتكلم).



والنوع الثالث: ما وضع للدلالة على الغائب، وهو خمسة ألفاظ أيضًا، وهي: (هُـوَ) للغائب المذكر المفرد، و(هِيَ) للغائبة المؤنَّثة المفردة، و(هُمَا) للمثنى [الغائب] أمُطْلقًا، مذكرًا كان أو مؤنثًا، و(هُم) لجمع الذكور الغائبين، و(هُنَّ) لجمع الإناث الغائبات.

وتقدم هذا البَيَانُ في بحث الفاعل<sup>(٢)</sup> وفي بحث المبتدأ والخبر<sup>(٣)</sup>

القسم الثاني من المعرفة: العلمُ، وهو ما يدلُّ على معين بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيرهما، وهو نوعان: مذكر نحو: (محمد) و(إبراهيم) ومؤنث نحو: (فاطمة) و(زينب) و(مكة).

القسم الثالث: الاسم المبهم، وهو نوعان: اسمُ الإِشَارَةِ، والاسم الْمَوْصُول.

أما اسم الإشارة: فهو ما وضع ليدل على معين بواسطة إشارة حسية أو معنوية، وله ألفاظ معينة، وهي: (هذا) للمذكر المفرد، و(هذِهِ) للمفردة المؤنثة، و(هذان) أو (هَانَيْنِ) للمثنى المؤنث، و(هؤلاء) للجمع مُطلقًا.

وأما الاسم الموصول فهو: ما يدل على معين بواسطة جملة أو شبهها تذكر بعده البتة وتسمى صِلَة، وتكون مشتملة على ضمير يطابق الموصول ويسمى عائدًا، وله ألفاظ معينة أيضًا، وهي: (الَّذِي) للمفرد المذكر، و(الَّتي) للمفردة المؤنثة، و(الَّلذَان) أو (الَّلذَيْن) للمثنى المؤنث، (والَّذِين) لجمع الذكور، و(الَّلائِي) أو (الَّلائِي) أو (اللَّلائِي) أو (اللَّلائِي) أو (اللَّلائِي) أو (اللَّلائِي) أَنْ المؤنث المؤن

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الغالب)، والمثبت من (س) وهو الأليق.

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص ١٣٧) من الشرح.

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص ١٥٤) من الشرح.

<sup>(</sup>٤) في (س) زيادة: (وجبل).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (س).

#### المعرفة وأقسامها



القسم الرابع: المحلى بالألف واللام، وهو: كل اسم اقترنت به (أل) فأفادته التعريف، نحو (الرجل، والكتاب، والغلام، والجارية).

والقسم الخامس: الاسم الذي أُضيفَ إلى واحدٍ من الأربعة المتقدمة فَاكْتَسَب التعريف من المضاف إليه نَحو: (غُلامُك) و(غلامُ محَمَّدِ) و(غُلامُ هذا الرَّجُلِ) و(غلامُ الَّذِي زَارِنا أَمْسِ) و(غُلامُ الأستاذِ).

وأَعْرَفُ هذهِ المعارف بعد لفظ الجلالة: الضميرُ، ثم العلمُ، ثم اسم الإشارة، ثم الاسمُ الموصول، ثم المُحلَّى بأل، ثم المضافُ إليها.

والمضاف في رتبة المضاف إليه، إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم، والله أعلم.





# النكرة

قال: وَالنَّكِرَةُ كُلُّ اِسْمٍ شَائِعٍ فِي جِنْسِهِ لَا يَخْتَصُّ بِهِ وَاحِدٌ دُونَ آخَرَ، وَتَقْرِيبُهُ كُلُّ مَا صَلَحَ دُخُولُ ٱلْأَلِفِ وَاللَّامِ عَلَيْهِ، نَحْوُ ٱلرَّجُلِ والفرسِ.

وأقول: النكرة هي كل اسم وضع لا لِيَخُصَّ واحدًا بعينه من بين أفراد جنسه، بـل ليصلح إطلاقه على كل واحدٍ على سبيل البكل، نحو: (رجـل) و(امرأة)؛ فإن الأول يصح إطلاقه على [كل] (١) ذكر بالغ من بني آدم، والثاني يصح إطلاقه على كـل أُنشى بالغة من بني آدم.

وعلامة النكرة أن تصلح لأن تدخُلَ عليها (أل) وتؤثر فيها التعريف نحو: (رجل) فإنه يصح دخول (أل) عليه، وتؤثر فيه التعريف؛ فتقول: (الرجل) وكذلك (غلام، وجارية، وصبي، وفتاة، ومعلم) فإنهك تقول: (الغلام، والجارية، والصبي، والفتاة، والمعلم)(1)

<sup>(</sup>١) ساقط من (س).

<sup>(</sup>٢) وإنها اشترط كونها مفيدة للتعريف احترازًا من:

<sup>1 - (</sup>أل) الموصولة، وهي التي تدخل على الوصيف المصريح (اسم الفاعل واسم المفعول) نحو: (الضارب والمضروب، والسامع) فإنه في تقدير: الذي يضرب، والذي يسمع. وقد تدخل قليلا على الفعل والجملة وشبه الجملة نحو: (ما أنت بالحكم التُّرْضَى حكومت) فإن تقديره: الذي تُرْضَى حكومته.

٢- (أل) الزائدة في نحو قول الشاعر:



#### -ەتمرينات:

الله المانية، ومخفوضًا في الثالثة، وانعت ذلك الاسم في كل جملة بنعت حقيقي مناسب:

الرجلان، محمد، العصفور، الأُسْتَاذ، فتاة، زهرة، المسلمون، أبوك.

٢ - ضَعْ نعتًا مناسبًا في كل مكان من الأمكنة الخالية في الأمثلة الآتية، واضْبطه بالشكل:

(أ) الطالب... يُحِبُّهُ أُستاذه. (ح) لَقِيت رجلًا... فتصدقت عليه.

(ب) الفتاة... تُرْضِي والديها. (ط) سكنت في بيت....

(ج) النيّل ... يُخْصِبُ الأرض. (ي) ما أحسَنَ الغُرَف ....

(د) أنا أحب الكتب.... (ك) عند أخى عصًا....

(هـ) وَطنِي مصرُ.... (ل) أَهْدَيْتُ إلى أخى كتابًا....

(و) الطُّلاَّبُ... يخدمون بلادهم. (م) الثيابُ... لَبُوس الصيف.

(ز) الحدائق... للتنزه.

٣- ضَعْ منعوتًا مناسبًا في كل مكان من الأماكن الآتية، واضْبِطْهُ بالشكل:

(أ)... المجتهد يحبه أستاذُهُ. (ز) رأيت... بائسة فتصدقت عليها.

(ب)... العالمون يخدمون أُمَّتهم. (ح)... القارسُ لا يحتمله الجسم.

صَدَدْتَ وَطِبْتَ النَّفْسَ يَا قَيْسُ عَنْ عَمْـرِو

رَأَيْسَتُكَ لَمَّسَا أَنْ عَرَفْسَتَ وُجُسوهَنَا وقد تناول الشارح هذا الموطن.





- (ج) أنا أُحِبُّ... النافعة. (ط)... المجتهدون خَدَمُوا الشريعة الإسلامية.
  - (د)... الأمِينُ ينجح نجاحًا باهرًا. (ي) أَفدت من آثار... المتقدمين.
    - (هـ)... الشديدة تقتلع الأشجار. (ك)... العزيزة وطني.
      - (و) قطفتُ... ناضرة.
- ٤ أَوْجِدْ منعوتًا مناسبًا لكل من النعوت الآتية، ثم استعمل النعت والمنعوت جميعًا في جملة مفيدة، واضبط آخرهما بالشكل:

الضخم، المؤدبات، الشاهقة، العذبة، الناضرة، العُقَلاء، البعيدة، الكريم، الأمين، العاقلات، الْمُهَذَّبَيْن، شاسع، واسعة.



## - تدريب على الإعراب:

#### أعرب الجمل الآتية:

(الكِتَابُ جَلِيس مُمْتعٌ)، (الطَّالِبُ الْمُجْتَهِدُ يُحِبُّهُ أُسْتَاذُهُ)، (الفَتيَاتُ الْمُهذَّبَاتُ يَخُدُمْنَ بلادَهنَّ)، (شربت مِنَ الماءِ العَذْب).

#### الجواب:

١ - الكتاب: مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره،
 جليس: خبر المبتدأ، مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، ممتع: نعت لجليس، ونعت المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره

Y-الطالب: مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، المجتهد: نعت للطالب، ونعت المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، يُحِبُّ: فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، والهاءُ: ضمير الغائب مفعول به، مبني على الضم في محل نصب، وأستاذ: فاعل يحب مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وأستاذ مضاف والهاء ضمير الغائب مضاف إليه، مبني على الضم في محل خفض، والجملة من الفعل وفاعله في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو الطالب، [والرابط هو الضمير](۱) المنصوب في (يحبه).

٣- الفتيات: مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والمهذبات: نعت للفتيات، ونعت المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، يخدم: فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة فاعل، مبني على الفتح

<sup>(</sup>١) في (س): (والرابط بين المبتدأ وجملة الخبر هو الضمير).



في محل رفع، وبلاد: مفعول به ليخدم منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وبلاد مضاف وهُنَّ ضمير جماعة الإناث الغائبات مضاف إليه، مبني على الفتح في محل خفض، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو الفتيات، [والرابط هو] (1) نون النسوة في (يخدمن).

3- شرب: فعل ماض والتاء ضمير المتكلم فاعل، مبني على الضم في محل رفع، ومن: حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والماء: مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجارُّ والمجرور متعلق بشرب، والعذب: نعت للماء، ونعت المجرور مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره.

#### • أسئلة على ما تقدم:

ما هو النعت؟ إلى كم قسم ينقسم النعت؟ ما هو النعت الحقيقي؟ ما هو النعت السببيُّ؟ ما هي الأشياء التي يتبع فيها النعت الحقيقي منعوته؟ ما هي الأشياء التي يتبع فيه النعت السببيُّ في التذكير والتأنيث؟ ما هي المعرفة؟ ما هو السببيُّ في التذكير والتأنيث؟ ما هي المعرفة؟ ما هو الضمير؟ ما هو العلم؟ ما هو اسم الإشارة؟ ما هو الاسم الموصول؟ مثل لكل من (الضمير، والعلم، واسم الإشارة، والاسم الموصول... بثلاثة أمثلة في جمل مفيدة.



<sup>(</sup>١) في (س): (والرابط بين المبتدأ وجملة الخبر).



## حُرُوف العَطف

قال: (باب الْـعَطْف)، وحُروفُ الْـعَطْف عَشَرَةٌ، وَهِيَ الـوَاوُ، والْــفَاءُ، وَثُــمَّ، وأَوْ، وَأَوْ، وَالْــفَاءُ، وَثُــمَّ، وأَوْ، وَإِمَّا، وَبَلْ، وَلاِ، وَلكِنْ، وَحَتَّى في بَعْضِ الْـمَوَاضِع.

وأقول: للعطف مَعْنيَانِ: أحدهما لغويٌّ، والآخر اصطلاحي.

أما معناهُ لغةً: فه و المَيْل، تقول: عَطَفَ فُلاَنٌ عَلَى فُلاَنٍ ''، تريد أنه مال إليه وأَشْفَقَ عليه.

وأما العطف في الاصطلاح فهو قسمان:

الأول: عطف البيان، والثاني: عطف النسق.

فأما عطف البيان فهو (التابع الجامد (٢) الموضِّحُ لمتبوعه في المعارف المخصِّصُ له في النكرات).

فمثال عطف البيان في المعارف: (جَاءَنِي مُحَمَّدٌ أَبُوكَ) فأبوك: عطفُ بيان على محمد، وكلاهما معرفة، والثاني في المثال موضِّح للأول، ومثاله في النكرات: قوله تعالى: (مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ) فصديد: عطف بيان على ماء، وكلاهما نكرة، والثاني في المثال مُحُصِّصٌ للأول (٢)

وأما عطف النَّسَقِ فهو: (التابع الذي يتوسَّطُ بينه وبين متبوعه أَحَدُ الحُرُوفِ العَشَرَةِ).

<sup>(</sup>١) في (س) زيادة: (يَعْطِفُ عَطْفًا).

<sup>(</sup>٢) يعني: الغير مشتق.

<sup>(</sup>٣) حيث خصصَّته من بين أجناس المياه.



#### وهذه الحروف هي:

١ - الواو، وهي لمطلق الجمع (١)؛ فَيُعْطَفُ بها المتقارنان، نحو: (جَاءَ مُحَمَّدٌ وَعَلِيٌّ) إذا كان بَجيئهُمَا معًا، ويعطف بها السابق على المتأخر، نحو: (جَاءَ عَـلِيٌّ وَمَحْمُـودُ) إذا كان مجيء محمود سابقًا على مجيء عَلِيٍّ، وَيُعْطَفُ بها المتأخر على السابق، نحو: (جَاءَ عَـلِيٌّ ومحمد) إذا كان مجيءُ محمد متأخرًا عن مجيء عَلِيٍّ.

٢- الفاء، وهي للترتيب والتعقيب، ومعنى الترتيب: أن الثاني بعد الأوَّلِ، ومعنى التعقيب: أنه عقيبُهُ بلا مُهْلة، نحو: (قَدِمَ الفُرْسَانُ فالْمُشَاةُ) (١) إذا لم يكن بين قدوم الفريقين مُهْلة.

٣- ثُمَّ، وهي للترتيب مع التَّراخِي، ومعنى الترتيب قد سبق، ومعنى التراخي: أن بين الأول والثاني مُهْلَة، نحو: (أَرْسَلَ الله مُوسَى ثُمَّ عِيسَى ثُمَّ مُحَمَّدًا عَليهمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ).

٤- أَوْ، وهو للتخيير أو الإباحة، وَالْفَرقُ بينها أن التخيير لا يَجُوزُ معه الجمعُ، والإباحة يجوز معها الجمعُ؛ فمثال التخيير: (تَزَوَّجْ هِنْدًا أَوْ أُخْتَهَا)، ومثال الإباحة: (ادْرُس الفقْهَ أَوْ النَحْوَ) فإنّ لديك من الشَّرْع دليلًا على أنه لا يجوز الجمع بين هند وأُختها بالزواج، [ويجوز] (الجمع بين الفقه والنحو بالدراسة.

٥- أم، وهي لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام، نحو: (أَدَرَسْتَ الفِقْهَ أَم النَحْوَ؟).

<sup>(</sup>١) يعني أنها لا تقتضي ترتيبًا معينًا ولا تعقيبًا، بحيث يلزم أن يكون ما قبلها سابقًا لما بعدها، وإنها الأمر فيها كها ذكر الشارح من كونها يُعطف بها المتقارنان والمتعاقبان، ويفرق بينهها بالسياق.

<sup>(</sup>٢) في (س) زيادة:إذا كان مجيء الفُرْسَان سابقًا).

<sup>(</sup>٣) في (س): (ولا تشكُّ في أنه يجوز).

#### حُرُوف العَطف



٦- إمَّا، بشرط أن تُسْبَقَ بمثلها، وهي مثل (أوْ) في المعنيين، نحو قوله تعالى: فَشُـدُّوا الْـوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، ونحو: (تَزَوَّج إِمَّا هِنْدًا وَإِمَّا اخْتَهَا).

٧- بَلْ، وهي للإضراب، [ومعناها] (١) جَعْلُ ما قبلها في حكم المسكوت عنه،
 نحو: (مَا جَاءَ مُحَمَّدٌ بَلْ بكرٌ)، ويشترط للعطف بها شرطان:

الأول: أن يكون المعطوف بها مفردًا لا جملة.

والثاني: ألَّا يسبقها استفهام.

٨- لا، وهي تنفي عما بعدها نفسَ الحكم الذي ثبتَ لما قبلها نحو: (جَاءَ بَكرٌ لَا خَالدٌ).

9- لكن، وهي تدلُّ على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضدِّه لما بعدها، نحو: (لا أُحِبَّ الكسالَى لكِن المُجتهِدين) ويُشْترط أن يسبقها نفي أو نهي، وأن يكون المعطوف بها مفردًا، وَأَلَّا تسبقها الواو.

١٠ حَتَّى، وَهي للتدريج والغاية، والتدريجُ: هو الدلالة على انقضاءِ الحكم شيئًا فشيئًا، نحو: (يموتُ النَّاسُ حتَّى الأَنْبياءُ).

وتأتي (حتى) ابتدائية غير عاطفة، إذا كان ما بعدها جملة، نحو: (جَاءَ أَصحابنا حتَّى خَالِدٌ حَاضِرٌ) وتأتي جارة (٢) نحو قوله تعالى: ﴿حَقَّىٰ مَطْلِعَ ٱلْفَجْرِ (١٠) القدر: ٥] ولهذا قال المؤلف: (وحتَّى في بعض المواضع).



(١) في (س): (ومعناهُ).

(٢) وما بعدها مجرور بها.



#### - حكم حروف العطف:

لَّ قال: فإن عطفت [بها] (۱) عَلَى مرفوع رَفعْتَ، أو عَلَى مَنصُوبِ نَصَبْتَ، أَوْ عَلَى مَنصُوبِ نَصَبْتَ، أَوْ عَلَى مَغُوضٍ خَفَضْتَ، أو عَلَى عَجْزُومٍ جَزَمْتَ، تَقُولُ: (قَامَ زَيْدٌ وَعمرٌو، وَرَأَيْتُ زِيدًا وَعَمْرًا، وَمررتْ بِزَيْدٍ وَعَمْرٍو، وَزَيْدٌ لَمُ يَقُمُ وَلَم يَقْعُدُ).

وأقول: هذه الأحْرُف العشرة تجعل ما بعدها تابعًا لما قبلها في حكمه الإعرابي، فإن كان المتبوع مرفوعًا كان التابع مرفوعًا، نحو: (قَابلني مُحَمَّدٌ وَخَالِـدٌ) فخالـد: معطـوف على محمد، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.

وإن كان المتبوع منصوبًا كان التابع منصوبًا، نحو: (قابَلْت مُحَمَّدًا وخالدًا) فخالدًا: معطوف على محمد، والمعطوف على المنصوب منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.

وإن كان المتبوع مخفوضًا كان التابعُ مخفوضًا مثله، نحو: (مررتُ بِمُحَمَّدٍ وَخَالِدٍ) فخالد معطوف على محمد، والمعطوف على المخفوض مخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة.

وإن كان المتبوع مجزومًا كان التابع مجزومًا أيضًا، نحو: (لَمْ يَحْضُرْ خالِدٌ أَوْ يُرْسِلْ رَسُنُولًا) فيرسِلْ: معطوف على يحضر، والمعطوف على المجزوم مجزوم، وعلامة جزمه السُّكون.

ومن هذه الأمثلة، تعرف أن الاسم يُعْطَف على الاسم، وأن الفعل يُعْطَفُ على الفعل.

<sup>(</sup>١) ساقط من (س).



#### ـ مرينات:

١ - ضَعْ معطوفًا مناسبًا بعد حروف العطف المذكورة في الأمثلة الآتية:

٢ - ضع معطوفًا عليه مناسبًا في الأماكن الخالية من الأمثلة الآتية:

٣- اجعل كل كلمة من الكلمات الآتية في جملتين، بحيث تكونُ في إحداهما معطوفًا، وفي الثانية معطوفًا عليه: العلماء، العِنبُ، القَصْر، القاهرةُ، يسافر، يأكل، المجتهدون، الأتقياءُ، أحمد، عمر، أبو بكر، اقرأ، كَتَبَ.

<sup>(</sup>١) في (س): (بالمعهد).

<sup>(</sup>٢) قال في القاموس (١/ ٢٠٠): (الفِحُّ بالكسر: النَّيْءُ من الفَواكِدِ).

<sup>(</sup>٣) في (س): (عندك).



#### • تدريب على الإعراب:

#### أعرب الجمل الآتية:

ما رأيت محمدًا لكن وكيله، زارنا أخوك وصديقه، أخي يأكل ويشرب كثيرًا.

#### الجواب:

۱ - ما: حرف نفي، مبني على السكون لا محل له من الإعراب، رأى: من رأيت: فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون، والتاء ضمير المتكلم فاعل، مبني على الضم في محل رفع، محمدًا: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، لكن: حرف عطف، وكيل: معطوف على محمد، والمعطوف على المنصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ووكيل مضاف والهاء ضمير الغائب مضاف إليه، مبني على الضم في محل جر.

Y - زار: فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب: ونا: مفعول به مبني على السكون في محل نصب، أخو: فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسهاء الخمسة، وأخو مضاف والكاف ضمير المخاطب مضاف إليه، مبني على الفتح في محل خفض، والواو حرف عطف، صديق: معطوف على أخو، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وصديق مضاف والهاء ضمير الغائب مضاف إليه، مبني على الضم في محل خفض.

٣- أخ من أخي: مبتدأ، مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وأخ مضاف وياء المتكلم مضاف إليه، مبني على السكون في محل خفض، يأكل: فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم،



وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره هو يعود على أخي، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، والرابط بين جملة الخبر والمبتدأ هو الضمير المستتر في (يأكل) والواو حرف عطف، يشرب: فعل مضارع معطوف على يأكل، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، كثيرًا: مفعول به ليأكل، منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.

#### -أسئلة على ما تقدم:

لما هو العطف؟ إلى كم قسم ينقسم العطف؟ ما هو عطف البيان؟ مَثِّلُ لعطف البيان بمثالين. ما هو عطف النسق؟ ما معنى الواو؟ ما معنى (أم)؟ ما معنى (إما)؟ ما الذي يُشترط للعطف بـ (لكن)؟ فيم يشترك المعطوف والمعطوف عليه؟

#### أعرب الأمثلة الآتية، وبيِّن المعطوف والمعطوف عليه وأداة العطف:

﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَٱلْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ ﴾ [بون ١٩٠] ، ﴿ فَثَاتِ ذَا ٱلْقُرْيَ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ [الروم ٢٨٠] ، ﴿ سَبَّعَ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْمَلِكُمُ ﴾ [الحديد ٢٠] ، ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْسَجَتَابِ لَمَن يُوْمِنُ بِٱللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [آل عمران ١٩٩١] ، ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴿ فَ اللّهِ عَرَانَ اللّهِ عَمَا أَنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [آل عمران ١٩٩١] ، ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴿ فَ اللّهِ عَمَا فَنَا وَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [آل عمران ١٩٩] ، ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴿ فَي اللّهِ عَلَى اللّهُ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [آل عمران ١٩٩] ، ﴿ وَلَهُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا أَنْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ





## التّوكيدُ، وأنواعُه، ودُكْمُه

قال: (باب التوكيد) التَّوْكِيدُ: تَابِعٌ لِلْمُؤَكَّد فِي رَفْعِهِ وَنَصبِهِ وَخَفْضِهِ وَتَعْرِيفِهِ.

أَقُولُ: التأكيد – ويقال التوكيد – معناه في اللغة: التقوية، تقول: (أكَّـدْتُ الشــيء) وتقول: (وَكَّدْتُهُ) أيضًا: إذا قوَّيْتَهُ.

## وهو في اصطلاح النَّحْوِيين نوعان:

الأول: التوكيد اللفظي، والثاني: التوكيد المعنوي.

أما التوكيد اللفظيُّ فيكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه أو بمرادِفِهِ، سواء أكان اسمًا نحو: (جَاءَ مُحَمَّدٌ) أم كان حرفًا نحو: (نَعَمْ نَحو: (جَاءَ مُحَمَّدٌ) أم كان حرفًا نحو: (نَعَمْ نَعَمْ جَاءَ مُحَمَّد) ونحو: (جَاءَ حَضَر أَبُو بَكُر) (١)

وأما التوكيد المعنوي فه و (التابع الذي يرفع احتمال السهو أو [التَّجَوُّز] (١) في المتبوع) [فإنك لو قلت] (جاءَ الأَمِيرُ) احتمل أنك سَهَوْتَ أو تَوَسَّعْتَ في الكلام، وأن غَرَضَكَ بَجِيءُ رسولِ الأميرِ، فإذا قلت: (جاءَ الأَمِيرُ نَفْسُهُ) أو قلت: (جَاءَ الأَمِيرُ عَنْهُ) ارتفع الاحتمالُ وتَقَرَّرَ عند السَّامع أنك لم تُرِدْ إلا مجيءَ الأمير نفسه.

<sup>(</sup>١) في (س): (و نَعَمْ جَيْر جَاءَ محمدٌ). قال في القاموس (١/ ٣٧٠): (جَيْرِ: بكسر الراءِ وقد يُنَـوَّنُ، وكـأيْنَ: يَمِينٌ أي: حَقًّا، أو بِمعنَى: نعمْ أو أجَلْ).

<sup>(</sup>٢) في (س): (التَّوسع).

<sup>(</sup>٣) في (س): (وَتَوْضِيحُ هذا أنك لو قلت).

## التّوكيدُ، وأنواعُه، وحُكْمُه



وَحُكْمُ هذا التابع أنه يوافق متبوعه في إعرابه، على معنى أنه إن كان المتبوع مرفوعًا كانَ التابع منصوبًا التابع منصوبًا كان المتبوع منصوبًا كان التابع منصوبًا مثله، نحو: (حَفِظْت القُرْآنَ كُلَّهُ) وإن كان المتبوع مخفوضًا كان التابع مخفوضًا كذلك، نحو: (تَفِظْت القُرْآنَ كُلَّهُ) وإن كان المتبوع مخفوضًا كان التابع مخفوضًا كذلك، نحو: (تَدَبَّرْتُ فِي الْكِتَابِ كُلِّهِ) ويتبعه أيضًا في تعريفه، كما ترى في هذه الأمثلة كلها.





# • ألفاظ التوكيد المعنوي:

وَال: وَيَكُونُ بِأَلْفَاظِ مَعْلُومَةٍ، وَهِيَ: النَّفْسُ، وَالْعَيْنُ، وكُلُّ، وأَجْمَعُ، وَتوَابِعُ أَجْمَعَ، وَالْبَعْ أَجْمَعَ، وَوَابِعُ أَجْمَعَ، وَوَابِعُ أَجْمَعَ، وَهِيَ: أَكْتَعُ، وَرَأَيْتُ الْسَقَوْمَ كُلَّهُمْ، وَهِيَ: أَكْتَعُ، وَأَبْتَعُ، وَاللَّهُوْمِ أَجْمَعِينَ.

وأقولُ: للتوكيد المعنوي ألفاظ مُعَيَّنَة عَرَفَهَا النحاةُ من تتبُّع كلام العرب. ومن هذه الألفاظ:

النّفسُ والْعَيْنُ، ويجب أن يضاف كلُّ واحدِ من هذين إلى ضميرِ عائدٍ على المُؤكَّدِ - بفتح الكاف - فإن كان المُؤكَّد مفردًا كان الضمير مفردًا، ولفظ التوكيد مفردًا أيضًا، تقول: (جَاءَ عَلِيُّ نَفْسُهُ) و(حَضَرَ بَكُرٌ عَيْنُهُ)، وإن كان المؤكد جمعًا كان الضميرُ هو الجمع ولفظ التوكيد مجموعًا أيضًا، تقول: (جَاءَ الرِّجَالُ أَنْفُسُهُمْ) و(حَضَرَ الْكُتَّابُ أَعْيُنُهُمْ)، وإن كان المؤكد مُثَنَّى؛ فالأَفْصَحُ أن يكون الضمير مُتَنَّى، ولفظ التوكيد مجموعًا، تقول: (جَاءَ الْكَاتِبَانِ أَعْيُنُهُمُ).

ومن ألفاظ التوكيد: (كلُّ)، ومِثْلُهُ (جَمِيعٌ) ويشترط فيهما إضافة كل منهما إلى ضمير مطابق للمؤكد، نحو: (جَاءَ الْـجَيْشُ [كلُّهُ](١) و(حَضَرَ الرِّجَالُ جَمِيعُهُمْ).

ومن الألفاظ (أَجْمَعُ) ولا يؤكد بهذا اللفظ غالبًا إلا [بعد] (كلِّ) ومن الغالب قوله تعالى: ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكُةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ ﴿ اللهِ عَالَى: ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكُةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ ﴿ اللهِ عَالَى: ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكُةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ ﴿ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُو

<sup>(</sup>١) في الأصل: (كلَّهُ) بفتح اللام، وهو لحن. ولم يضبط في (س).

<sup>(</sup>٢) في (س): (بعد لفظ).

التّوكيدُ، وأنواعُه، وحُكْمُه



ومن غير الغالب قول الراجز:

## إذًا ظَلِلْتُ الدَّهْرَ أَبْكِي أَجْمَعَا (١)

وربها احْتِيجَ إلى زيادة التقوية، فجيء بعد أجمع بألفاظٍ أُخْرَى، وهي: (أَكْتَعُ) و(أَبْتَعُ) و(أَبْتَعُ).

(١) البيت من الرجز، ولا يعلم قائله، وهو الشطر الأخير من بيتين هما:

يَا لَيْتَنِي كُنْتُ صَبِيًّا مُرْضَعا تَحْمِلُنِي النَّالْفاءُ حَوْلًا أَكْتَعا إِذَا بَكَيْتُ تُلَّنُ نِي أَرْبَعِا إِذًا ظَلِلْتُ السَّهْرَ ٱبْكِسِي أَجْمَعا

والذلفاء: وصف مؤنثِ أَذْلَف من الذَّلَف -بالتحريك - وهو صغرُ الأنفِ واستواءُ الأرنبةِ، ويحتمل أنه اسم امرأة منقول من هذا. وأكتعا: تاما. وظَلِلْت بكسر اللام وظل بمعنى استمر. قال في العقد الفريد (٣/ ٤٦٠): (نَظَر أَعْرابيُّ إلى امرأةٍ حَسْناءَ جميلةٍ تُسمَّى ذَلْفَاءَ، ومعها صَبِيٌّ يَبكي، وكُلَّما بكى قَبَّلَتْه، فأنشأ يقولُ) البيتين.

وهما بلا نسبة في: العقد الفريد (%/ %)، وارتشاف الضَّرَب (%/ %)، وشرح التسهيل (%/ %)، وشرح الكافية الشافية لابن مالك (%/ %)، وشرح عمدة الحافظ (%/ %)، وشرح الأدب (%/ %)، ومغني اللبيب (%/ %)، وشرح أبيات المغني (%/ %)، وشرح ابن الناظم (%0 %0)، وشرح ابن عقيل (%/ %1 %1)، وشرح الأسموني بحاشية الصبان (%1 %1)، وشرح السواهد الكسبرى (%1 %1)، وشرح السرخي (%1 %1)، وهمسع الهوامسع (%1 %1)، وشرح السرخي (%1 %1)، والدرر اللوامع (%1 %2 %3 %4 (مقم %4 %6 (مقم %5 )، والاقتضاب (%1 %3)، وشرح الشواهد الشعرية في أُمَّاتِ الكتب النحوية أمالي ابن دريد (%1 %1).

الشاهد فيه: فيه ثلاثة شواهد، الأول: أكد الدهر بـ(أجمع) من غير أن يؤكـده بــ(كل) قبلـه، عـلى قِلَّـةٍ، والثاني: في (حولا أكتعا) دليل للكوفيين على جواز توكيد النكرة المحدودة خلافا للبصـريين، والثالث: في (الدهر أبكي أجمعا) دليل على جواز الفصل بين التوكيد والمؤكد بأجنبي.



وهذه الألفاظ لا يُؤكَّدُ بها استقلالًا، نحو: (جاءَ الْـقَوْمُ أَجْمَعُون، أَكْتَعُون، أَبْتَعُـونَ، أَبْتَعُـونَ، أَبْتَعُـونَ، أَبْتَعُـونَ، أَبْتَعُـونَ، أَبْتَعُـونَ، أَبْتَعُـونَ،

## تدريب على الإعراب:

## أعرب الجمل الآتية:

قَرَأْتُ [الْكِتَابَ] (٢) كُلَّهُ. زَارَنَا الوَزِيرُ نَفْسُهُ. سَلَّمْتُ عَلَى أَخِيكَ عَيْنِهِ. جَاءَ رِجَـالُ الْجَيْشِ [كُلُّهُم] (٣) أَجْمَعُونَ.

١ - قرأ: فعل ماض، مبني على فتح مقدر على آخرِهِ منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع [كراهية] (أ) توالي أربّع متحركات فيها هو كالكلمة الواحدة (أ) والتاء ضمير المتكلم فاعل، مبني على الضّم في محل رفع، والكتاب: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وكلّ : توكيد للكتاب، وتوكيد المنصوب منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وكل مضاف والهاء ضمير الغائب مُضاف إليه، مبني على الضم في محل خفض.

<sup>(</sup>۱) قال الخضري في حاشيته على ابن عقيل (۱/ ٣٢٠): (ولا يجوز تقديم بعضها على بعض، وقدمت (كل) لنصها على الإحاطة ثم (أَجْمَع) لصراحته في الجمعية على الباقي، ثم (أَكْتَعُ) لأنه من تكتُّع الجلد إذا انقبض واجتمع، ثم (أَبْصَعُ) لأنه من تبصُّع العرق إذا سال، وهو لا يسيل حتى يجتمع، ثم (أَبْتَع) لأنه من البَنْع، وهو الشدة أو طول العنق ولا يخلو عن اجتماع، فكل واحد أضعف عما قبله في الدلالة على الجمعية). انتهى. قلت: وأنت ترى أن الشارح هلا قدم (أَبْتَع) على (أَبْصَعُ).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الكتاب بالرفع، وهو لحن، وهو على الصواب في (س).

<sup>(</sup>٣) ساقط من النسختين، وهو ثابت في إعراب المثال، وهو على الجادَّة في مطبوعة دار السلام (ص١١٧).

<sup>(</sup>٤) في (س): (كراهة).

<sup>(</sup>٥) انظر: (ص ١١١) من الشرح.



٢- زار: فعل ماض، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، نا: مفعول به مبني على السكون في محل نصب، الوزيرُ: فاعل زار مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، ونفسٌ: توكيد للوزير، وتوكيد المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ونفسٌ مضاف والهاء ضمير الغائب مضاف إليه، مبنى على الضم في محل خفض.

٣- سلمت: فعل وفاعل، على: حرف خفض مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أخي: مخفوض بعلى، وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة، وأخي مضاف والكاف ضمير المخاطب مضاف إليه، مبني على الفتح في محل خفض، عين: توكيد لأخي وتوكيد المخفوض مخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة، وعين مضاف والهاء ضمير الغائب مضاف إليه، مبني على الكسر في محل خفض.

3 - جاءً: فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، رجال: فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، ورجال مضاف، والجيش: مضاف إليه مخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة، وكل: توكيد لرجال، وتوكيد المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وكل مضاف، وهم: ضمير جماعة الغائبين مضاف إليه، مبني على السكون في محل خفض، أجمعون: توكيد ثان مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم.

#### أسئلة على ما تقدم:

♦ ما هو التوكيد؟ إلى كم قسم ينقسم التوكيد؟ مَثّل بثلاثة أمثلة مختلفة للتوكيد اللفظي، ما هي الألفاظ التي تستعمل في التوكيد المعنوي؟ ما الذي يشترط للتوكيد بالنفس والعين؟ ما الذي يشترط للتوكيد بكل، وجميع؟ هل يستعمل (أجمعون) في التوكيد غير مسبوق بكل؟



## التّوكيدُ، وأنواعُه، وحُكْمُه

أعرب الأمثلة الآتية:

أَيِّ إنسانٍ تُرْضَى سجاياه كُلِّهَا؟ الطلاب جميعُهم فائزون، رأيت عليًا نفسه، زرت الشيخين أَنْفُسَهُما.





# البَدَلُ، ومُكْمُه

قال: إذَا أُبْدِلَ اسْمٌ مِنَ اسْمٍ أَوْ فِعلٌ مِنْ فِعْل تَبِعهُ في جَمِيعِ إِعْرَابِهِ.

وأقول: البَدَل معناه في اللغة: العِوَضُ، تقول: استبدَلْتُ كذا بكذا (١١)، وَأَبْدَلْتُ كَذا مِنْ كذا؛ أي [اسْتَعَضْتُهُ] (٢) منه.

وهو في اصطلاح النَّحْوِيين (التابعُ المقصودُ بالحكم (٢) بلا واسطة (٤).

وحكمه: أنه يتبع المبدلَ منه في إعرابه، على معنى أنه إن كان المبدل منه مرفوعًا كان البدَلُ مرفوعًا كان البدَلُ مرفوعًا، نحو: (حَضَرَ إبراهيمُ أَبُوكَ) وإن كان المبدل منه منصوبًا، نحو: (قَابَلْتُ إبراهيمَ أَخَاكَ) وإن كان المبدل منه مخفوضًا كان البدَلُ مخفوضًا،

<sup>(</sup>۱) ومما يحسن التنبيه عليه في هذا الموضع: أنه قد شاع -على سبيل الخطأ- وضع حرف الجر (الباء) بعد الفعل (استبدل) على المأخوذ، والصواب: أن الفِعل (استبدل) يَتعَدَّى بحرف الباء الـذي يَدخل على الشيء المتروك، لا على المأخوذ؛ ومنه قول عالى: ﴿ أَتَنتَ بَبْرِلُور كَ الّذِى هُوَ أَذَنَ بِاللّذِي مُوحَيَّا ﴾ [البقرة: ٢٦]. ولمزيد الفائدة يراجع كتاب أخطاء اللغة العربية المعاصرة الأحمد مختار عمر (ص٧٨)، وكتاب نحو إتقان الكتابة باللغة العربية لمكي الحسني (ص١١٤).

<sup>(</sup>٢) في (س): (تريد أنك اسْتَعَضْتَهُ).

<sup>(</sup>٣) كقولك: (حضر أخوك خالد) فـ (خالد) بدل من (أخـوك). وهـو المقصـود بـالحكم وهـو (الحضـور) ليتضح المراد، ولبيان أن الأخ الذي حضر هو (خالد) دون بقية الإخوة.

وقد خرج بهذا القيد: (النعت والتوكيد وعطف البيان) لأنها مكملة للمتبوع المقصود بـالحكم، لا أنهـا هي المقصودة بالحكم.

<sup>(</sup>٤) خرج به المعطوف بـ (بل) بعد الإثبات نحو: جاء صالح بل عاصم، فإن الثناني وإن كنان هو المقصود بالحكم لكنه بواسطة، فلا يكون بدلًا.

رَ بَنْ يَشْكُرْ رَبَّهُ يَسْجُدْ لَهُ يَقُزْ). نحو: (مَنْ يشْكُرْ رَبَّهُ يَسْجُدْ لَهُ يَقُزْ).

- أنواع البدل:

قال: وَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقسام: بَدَلُ الشيءِ مِنَ الشيءِ، وَبَدَلُ الْبَعْضِ مِنَ الْكُلِّ، وَبَدَلُ الشيءِ، وَبَدَلُ الْبَعْضِ مِنَ الْكُلِّ، وَبَدَلُ الشَيْءَ الرَّغِيفَ ثُلُثُه، وَنَفَعَنِي الاَشْتِهَالِ، وبَدَلُ الْخَيْفَ ثُلُثُه، وَنَفَعَنِي الْمُثَيَّالِ، وبَدَلُ الْخَيْفَ ثُلُثُه، وَنَفَعَنِي زَيْدًا منِه. وَنَدُّ عِلْمُهُ، وَرَأَيْتُ وَيُدًا الْفَرَسَ فَعَلِطْتِ فَإَبِدِلت زَيْدًا منِه.

## وأقول: البدل على أربعة أنواع:

النوع الأُوَّلُ: بدل الكل من الكل، ويسمى البَدَل الْمُطَابِق، وضابطُهُ: أن يكون البَدَلُ عَيْنَ المبدل منه، نحو: (زَارَني مُحَمَّدٌ عَمُّكَ).

النوع الثاني: بدل البعض من الكل، وضابطه: أن يكون البدل جزءًا من المبدل منه، سواء أكان أقلَّ من الباقي أم مساويًا له أم أكثرَ منه، نحو: (حَفِظْتُ القُرْآنَ ثُلُثَهُ) أو (نِصْفَهُ) أو (ثُلثَيْهِ) ويجب في هذا النوع أن يضاف إلى ضمير عائد إلى المبدل منه، كما رأيت.

النوع الثالث: بدلُ الاشتهال، وضابطه: أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير الكلية والجزئية، ويجب فيه إضافة البدل إلى ضمير عائد إلى المبدل منه أيضًا، نحو: (أَعْجَبَتْنِي الْحَارِيةُ حَدِيثُهَا) و[نحو] (١٠): (نَفَعَنِي الأُستاذ حُسْنُ أَخْلاَقِهِ).

النوع الرابع: بدل الغلط، وهذا النوع على ثلاثة أَضْرُبِ:

<sup>(</sup>١) ساقط من (س).



١ - بدل البداء، وضابطه: أن تقصد شيئًا فتقوله، ثم يظهر لك أن غيره أَفْضلُ منه فتعدل إليه، وذلك كما لو قلت: (هذِهِ الْجَارية بَدْرٌ) ثم قلت بعد ذلك: (شَمْسٌ).

٢- بدل النسيان، وضابطه: أن تبني كلامك في الأول على ظن، ثم تعلم خَطَأَهُ فتعدل عنه، كما لو رأيت شَبَحًا من بعيد فظننته إنسانًا فقلت: (رأيتُ إنسانًا) ثم قرب منك فوجَدْتَه (فَرَسًا) فقلت: (فَرَسًا).

٣- بدل الغلط، وضابطه: أن تريد كلامًا فيسبق لسائك إلى غيره وبعد النطق تعدل إلى ما أردْتَ أوَّلًا، نحو: (رَأَيْتُ محمدًا الفرسَ).

#### ـــ مرينات:

## ١ - مَيِّزُ أنواع البدل الواردة في الجمل الآتية:

سَرَّتني أَخْلاَقُ [خالِك محمدٍ] (١) ، رأَيْتُ السَّفينَةَ شِرَاعَهَا، بَشَّرَنْي أُختي فاطمة بمجيء أي، أعجبتني الحديقة أزهارُها، هَالَني الأسد زَثِيرُهُ، شربت ماءً عَسَلًا، ذهبتُ إلى البيتِ المسجدِ، ركبت القطار الفرَسَ.

٢ - ضَعْ في كل مكانٍ من الأمكنة الخالية بدلًا مناسبًا، واضبطه بالشكل:

(أ) أكْرَمْتُ [إخْوَانَكَ] ... وكبيرهم. (ج) احترم جميع أهلك... ونساءهم.

(ب) جاء الْحُجَّاجُ... وَمُشَاتِهُمْ. (د) اجتمعت كلمة الأمة... وشِيبُهَا.

٣- ضَعْ في كلِّ مكان من الأمكنة الخالية بدلًا مطابقًا مناسبًا واضبطه بالشكل:

<sup>(</sup>١) في (س): (أخلاق محمدٍ جَارِنَا).

<sup>(</sup>٢) في (س): (إخْوَتَكَ).

## البَدَلُ، وحُكْمُه



(أ) كان أمير المؤمنين... مثالًا للعدل. (جـ) يسر الحاكِمَ... أن تَرْقَى أُمَّتُهُ.

(ب) اشتهر خليفة النبي [علم الله الله الله الإسكندرية.

برقة القلب.

٤ - ضَعْ في كل مكان من الأمكنة الخالية بَدَل اشتهالٍ مناسبًا، واضبطه بالشكل:

(أ) راقتنى حديقة دارك... (د) فرحت بهذا الطالب...

(ب) أعجبني الأستاذ... (هـ) أحببت محمدًا...

(جـ) وثِقتُ بصديقك... (و) رضيت خالدًا...

٥- ضَعْ في كل مكان من الأمكنة الخالية مُبْدَلًا منه مناسبًا، واضبطه بالشكل، ثم بيّن نَوْعَ البدل:

(أ) نفعنى... علمه. (د) إنْ... أباك تكرِمْهُ تفْلِح.

(ب) اشتریت... نصفها. (هـ) شَاقَتْنِي... أزهارها.

(ج) زارني... محمد. (و) رحلت رحلة طويلة ركبت فيها... سيارة.

(۱) زيادة من عندنا.



#### -أسئلة على ما تقدم:

ما هو البدل؟ فيم يتبع البدلُ المبدَلَ منه؟ إلى كم قسم ينقسم البدل؟ ما الذي يشترط في بدل البعض وبدل الاشتهال؟ ما ضابط بدل الكل؟ ما ضابط [بدل] (١) البعض؟ ما ضابط بدل الاشتهال؟ ما هو بدل الغلط؟ وما أقسامه؟ ما ضابط كل قسم؟ أعرب الأمثلة الآتية:

رسول الله محمد خاتم النبيين، عَجَزَ الْعَربُ عن الإتيان بالقرآنِ عشرِ آياتِ منه، أَعْجَبَتْني السهاءُ نُجُومُها.



<sup>(</sup>١) ساقط من الأصل، والمثبت من (س)، وهو أولى.



## عَدَدُ الْهَنْصُوبِاتِ، وأَهْثَلَتُهَا

قال: (منصوبات الأسهاء) الْمَنْصُوبَاتُ خَسْةَ عَشَرَ، وَهِيَ: الْمَفْعُولُ بِهِ، والْمَصدرُ، وَظَرْفُ الزَّمَانِ، وَظَرْفُ المَكانِ، والحَالُ، وِالتَّمْييزُ، والمُسْتَثْنَى، وَاسْمُ لَا، وَالمُسنَادَى، وَالْمَفُعُولُ مَعُهُ، وَحَبَرُ كَانَ وَأَخَواتِهَا، وَاسْمُ إِن وَأَخَواتِها، وَالتَّابِعُ لِلْمَنْصُوبِ، وهُوَ [أَرْبَعَةُ] (۱) أشْيَاء: النَّعْتُ، والْعَطْفُ، والتَّوْكيدُ، والْبَدَلُ.

أقول: يُنْصَبُ الاسْمُ إذا وقع في موقع من خُسَةَ عَشَـرَ موقعًا، سنتكلم على كل واحد من هذه المواقع في باب يخُصُّه، على النحو الذي سلكناه في أبـواب المرفوعات، ونضرب لها ههنا الأمْثِلَة بقصد البيان والإيضاح.

- ١ أن يقع مفْعُولًا به، نحو: (نُوحًا) من قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا ﴾[نوح:١].
  - ٢- أن يقع مَصْدَرًا، نحو: (جَذَلًا) من قولك: (جَذِلَ مُحَمَّدٌ جَذَلًا).
- ٣- أن يكون ظرف مكان أو ظرف زمانٍ؛ فالأول نحو: (أَمَامَ الأُستاذ) من قولك: (جَلَسْت أَمَامَ الأُستاذ)، والثاني نحو: (يَوْمَ الْخَمِيس) من قولك: (حَضَرَ أَبِي يَوْمَ الْخَمِيس).
  - ٤- أن يقع حَالًا، نحو: (ضَاحكًا) من قوله تعالى: (فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا ﴾ النمل:١٩].
    - ٥- أن يقع تمييزًا، نحو: (عَرَقًا) من قولك: (تَصبَّبَ زَيْدٌ عَرَقًا).
    - ٦ أَن يقع مُسْتَثْنَى، نحو: (مُحَمَّدًا) من قولك (حَضَرَ الْقَوْمُ إِلَّا مُحَمَّدًا).
  - ٧- أن يقع اسمًا لـ (لا) النافية، نحو: (طَالبَ عِلْم) من قولك: (لا طَالبَ عِلْمٍ مَذَمُومٌ).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أَرْبَعَة) بالنصب.

#### عَدَدُ المَنصُوبات، وأَمْثلَتُهَا



- ٨- أن يقع مُنَادى، نحو: (رسُولَ الله) من قولك: (يَا رَسُولَ الله).
- ٩- أن يقع مَفْعُولًا لأَجْلِهِ، نحو: (تأديبًا) من قولك: ([ضرب] (١) الأستاذ التّلْمِيذ تأديبًا).
  - ١٠ أن يقع مَفْعُولًا مَعَهُ، نحو: (المصباح) من قولك: (ذَاكَرْتُ والمصْباحَ).
- ١١ أن يقع خبرًا لكان أو إحدى أخواتها أو اسمًا لإنَّ أو إحدى أخواتها؛ فالأول نحو: (صَدِيقًا) من قولك: (كان إبْرَاهِيمُ صَدِيقًا لِعَليٍّ) والثاني نحو: (مُحَمَّدًا) من قولك: (ليث مُحَمَّدًا يَزُورُنَا).
  - ١٢ أن يقع نعتًا لمنصوب، نحو: (الْفَاضِلَ) من قولك: (صَاحبْتُ مُحَمَّدًا الْفَاضِلَ).
- ١٣ أن يقع معطوفًا على منصوب، نحو: (بكْرًا) من قولك (ضَرَبَ خالِدٌ عَمْرًا وبكْرًا).
  - ١٤ أن يقع توكيدًا لمنصوب، نحو: (كُلَّهُ) من قولك: (حَفِظْتُ الْـقُرْآنَ كُلَّهُ).
- ١٥ أن يقع بَدَلًا من منصوب، نحو: (نِصْفَهُ) من قول تعالى: ﴿ قُرِ النِّلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ثُلُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ ال



(١) مكانها في (س): (عنَّف).



#### - المفعول به:

لَّ قال: (باب المفعول به) وَهُوَ: الاسْمُ، المنْصُوبُ، الَّذِي يَقَعُ عَلَيْهِ الْفِعْلُ، نحو قولك: (ضَرَبْتُ زَيْدًا، وَرَكَبْتُ الفَرَسَ).

وأقول: المفعول به يطلق عند النَّحْويين على ما استجمع ثَلاثَةَ أُمُور:

الأول: أن يكون اسمًا؛ فلا يكون المفعول به فعلًا ولا حرفًا.

والثاني: أن يكون منصوبًا؛ فلا يكون المفعول به مرفوعًا ولا مجرورًا.

والثالث: أن يكون فعلُ الفاعل قد وَقَعَ عليه، والمراد بوقوعة عليه تَعَلَّقه به، سواء أَكَان ذلك [على] (١) جهة الثُّبوت، نحو: (فَهِمْتُ الدَّرْسَ) أم كان على جهة النفي، نحو: (لَمْ أَفْهَم الدَّرْسَ).



(١) مكانها في (س): (من).



## - أنواع المفعول به:

لَّ قَالَ: وَهُوَ قِسْمَانِ: ظَاهِرٌ، وَمُضمَرٌ؛ فَالظَّاهِرُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، وَالْمُضْمَرُ قِسْمَانِ: مُتَّصِلٌ، وَمُنْفَصِلٌ، فَالْمُتَّصِلُ اثْنَا عَشَرَ، وَهِيَ: ضَرَبَنِي، وَضَرَبَنَا، وَضَرَبَكَ، وَضَرَبَكِ، وَضَرَبَك، وَضَرَبَك، وَضَرَبَك، وَضَرَبَك، وَضَرَبَك، وَضَرَبَهُنَّ.

والْمُنْفَصِلُ اثْنَا عَشَرَ، وَهِيَ: إِيَّايَ، وَإِيَّانَا، وَإِيَّاكَ، وَإِيَّاكِ، وَإِيَّاكُمْ، وَإِيَّاكُنَّ، وَإِيَّاهُ، وَإِيَّاهَا، وَإِيَّاهُمَا، وَإِيَّاهُمْ، وَإِيَّاهُن.

وأقول: ينقسم المفعول به إلى قسمين: الأول الظاهر، والثاني المضمر.

وقد عرفت أن الظاهر ما يَدُلُّ على معناه بدون احتياجٍ إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، وأن المضمر ما لا يدل على معناه إلا بقرينة من هذه القرائن الثلاث؛ فمثال الظاهر: (ضرب محمد بكرًا) و(يضرب خالد عَمْرًا) و(قَطَفَ إسماعيل زهرةً) و(يقطف إسماعيل زهرةً).

وينقسم المضمر المنصوب (١) إلى قسمين: الأول المتصل، والثاني المنفصل.

أما المتصل فهو: ما لا يُبْتَدَأُ به الكلام ولا يصتُّ وقوعه بعد (إِلِّا) في الاختيار، وأما المنفصل فهو: ما يُبْتَدَأُ به الكلام ويصح وقوعه بعد (إِلَّا) في الاختيار.

<sup>(</sup>١) يعني على كونه مفعولا به.



#### وللمتصل اثنا عَشَر لفظًا:

الأول: الياءُ، وهي للمتكلم الواحد، ويجب أن يُفْصَلَ بينها وبين الفعل بنونِ تُسمَّى نون الوقاية (١) ، نحو: (أَطَاعنِي مُحَمَّدٌ) و(يُطِيعُني بكرٌ) و(أَطِعْنِي يا بَكُرُ).

والثاني: (نا) وهو للمتكلم المعظم نَفْسَه أو معه غيره، نحو: (أطاعَنَا أَبْنَاؤُنَا).

والثالث: الكاف المفتوحة وهيَ للمخاطب المفرد المذكر، نحو: (أَطَاعَكَ ابْنُكَ).

والرابع: الكاف المكسورة وهي للمخاطبة المفردة المؤنثة، نحو: (أَطَاعَكِ ابْنُكِ).

والخامس: الكاف المتصل بها الميم والألفُ، وهي للمثنى المخاطب مطلقًا، نحو: (أَطَاعَكُمَا).

والسادس: الكاف المتصل بها الميمُ وحدها (۱)، وهي لجماعة الذكور المخاطبين، نحو: (أَطاعَكُمْ).

والسابع: الكاف المتصل بها النون المُشَدَّدة، وهي لجماعة الإناث المخاطبات، نحو: (أطاعَكُنَّ). والثامن: الهاء المضمومة، وهي للغائب المفرد المذكر، نحو (أطاعَهُ).

والتاسع: الهاءُ المتصل بها الألف، وهي للغائبة المفردة المؤنثة، نحو: (أَطَاعَهَا).

والعاشر: الهاءُ المتصل بها الميمُ والألف، وهي للمثنى الغائب مطلقًا، نحو: (أَطَاعَهُمَا).

والحادي عشَر: الهاءُ المتصل بها الميمُ وَحْدَهَا، وهي لجماعة الذكور الغائبِينَ، نحو: (أَطَاعَهُمْ).

والثاني عَشَرَ: الهاءُ المتصل بها النون المُشَدَّدة، وهي لجماعة الإناث الغائبات، نحو: (أَطَاعَهُنَ).

<sup>(</sup>۱) هي نون مكسورة تلحق آخر الفعل إذا اتصل به ياء المتكلم لِتَقِيه من الكسر لأن ما قبل الياء لا يكون إلا مكسورًا، نحو: (أكْرَمَنِي زيد، ويُكْرِمُنِي زيد، وأكْرِمْنِي يا زيد). سميت بذلك: لأنها تقي الفعل من الكسر، ومن التباسه بالاسم، فالأول نحو: أكْرَمَنِي، إذ لو قيل: أكْرَمِي لَكُسِر آخر الفعل والكسر خاص بالاسم، والثاني نحو: ضَرَبَنِي، إذ لو قيل: ضَرَبِي لالتبس بالضَّرَبِ وهو اسم للعسل الأبيض الغليظ. (٢) ويقال لها (ميم الجمع).

#### عَدَدُ المَنصُوبات، وأَمْثلَتُهَا



وللمنفصل: اثنا عَشَر لفظًا أيضًا، وهي: (إيَّا) مُرْدَفَةً بالياء للمتكلم وحده، أو (نا) للمعظم نَفْسَهُ، أو مع غيره، أو بالكاف مفتوحة للمخاطب المفرد المذكر، أو بالكاف مكسورة للمخاطبة المفردة المؤنثة، ولا [يخفي](۱) عليك معرفة الباقي.

والصحيح أن الضمير هو (إيا) وأن ما بعده لَواحِق تدلُّ على التكلم أو الخطاب أو الغيبة، تقول: (إيَّايَ أَطَاعَ التلاميذ إلا إيَّايَ) ومنه قولُه تعالى: (إيَّاكَ نَبْتُهُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴿ الفَاعَةَ اللهُ عَبِدُ اللهُ الفَاعَةِ اللهُ عَبِدُ اللهُ الفَاعَةِ اللهُ عَبِدُ اللهُ الل

#### - تمرينات:

أ− ضع ضميرًا منفصلًا مناسبًا في كل مكان من الأمكنة الخالية ليكون مفعولًا به،
 ثم بيّن معناه بعد أن تضبطه بالشكل:

- (أ) أيها الطلبة... ينتظر المستقبل. (هـ) أيها المؤمنون... يثيب الله.
- (ب) يا أَيَّتُهَا الفَتيات... ترتقب البلاد. ﴿ وَ إِنَّ محمدًا قد تأخر [و] (٢) ... انتظرتُ طويلًا.
  - (ج) أيها المتقى... يَرْجُو المصلحون. (ز) هؤلاء الفتيات... يرجو المصلحون.
    - (د) أَيَّتُهَا الفتاة... ينتظر أبوك. (ح) يا محمد ما انتظرتُ إلا...

٢ - ضع كل اسم من الأسماء الآتية في جملة مفيدة بحيث يكون مفعولًا به:
 الكتاب، الشجر، القلم، الجبل، الفرس، حذاء، النافذة، البيت.

<sup>(</sup>١) مكانها في الأصل: (تخفى)، والمثبت من (س).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (س).



# ٣- حوِّل الضمائر الآتية إلى ضمائر متصلة، ثم اجعل كل واحد منها مفعولًا به في جملة مفيدة:

إياهما، إياكم، إياي، إياكنَّ، إيَّاه، إياكما، إيانا.

٤ - هات لكل فعل من الأفعال الآتية فاعلًا ومفعولًا به مناسبين:

قرأ، [بری] (۱) ، تسلق، رکب، اشتری، سکن، فتح، قتل، صعد.

٥- كوِّن ستَّ جملٍ، واجعل في كل جملة اسمين من الأسهاء الآتية بحيث يكون أحد الاسمين فاعلًا والآخر مفعولًا به: محمد، الكتاب، عَليُّ، الشجرة، إبراهيم، الحبل، خليل، الماء، أحمد، الرسالة، بكر، المسألة.

٦- هات سبع جُملٍ مفيدةٍ بحيث تكون كل جملة مؤلفة من فعل وفاعل ومفعول به،
 ويكون المفعول به ضميرًا منفصلًا، بشرط ألَّا تَذْكُرَ الضمير الواحد مرتين.

٧- هات سبع مجمل مفيدة بحيث تكون كل جملة مؤلفة من فعل وفاعل ومفعول به،
 ويكون المفعول ضميرًا متصلًا، بشرط أن يكون الضمير في كل واحدة مخالفًا [لأخواته] (٢)

#### -- أسئلة على ما تقدم:

للمفعول به؟ إلى كم قسم ينقسم المفعول به؟ ما هو الظاهر؟ مَثِلُ بثلاثة أمثلة للمفعول به الظاهر.

(١) في (س): (يَرى).

(٢) في (س): (لإخوانه).



ما هو المضمر؟ إلى كم قسم ينقسم المضمر؟ ما هو المضمر المتصل؟ كم لفظًا للمضمر المتصل الذي يقع مفعولًا به؟

> ما هو المضمر المنفصل؟ كم لفظًا للمضمر المنفصل الذي يقع مفعولًا به؟ ما الذي يجب أن يُفْصَلَ به بين الفعل وياء المتكلم؟

مَثِّلُ بثلاثة أمثلة للمضمر المتصل الواقع مفعولًا به، وبثلاثة أمثلة أخرى للمضمر المنفصل الواقع مفعولًا به.

أعرب الأمثلة الآتية:

﴿ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِ ﴾ [المائدة ٣]. ﴿ وَأَعْبُدُوا أَللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ } [النساء ٢٦].

﴿ ذَلِكَ الْحِتَبُ لَارَبَّ فِيدُ هُدَى لِتَشْتَقِينَ آنَ الَّيِنَ يُؤْمِنُونَ بِالْفَيْبِ وَيُعِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَمَا رَفَقْهُمُ يُفِقُونَ ﴿ ﴾ [البقرة: ٢-٣].

يَجْزُونَ مِنْ ظُلْمٍ أَهْلِ الظُّلْمِ مَغْفِرةً وَمِنْ إِسَاءَةِ أَهْلِ السُّوءِ إِحْسَانَا (١)

وَفِي بَنِسِي الْسِعَنْبَرِ بَلْعَنْسِبَرِ قَسِدْ جَسَاءَ كَبَلْحَسَادِثِ فِسِيهَا قَسِدْ وَرَدْ

<sup>(</sup>١) البيت من البسيط، لِقُرَيْطِ بْنِ أَنَيْفِ أَحَدِ شُعَراءِ بَلْعَنْبَر، شاعر جاهلي، وقيل: إسلامي، وهو بعيد، وقُريْطُ بْنُ أُنَيْفِ كلاهما بالتصغير أما الأول فتصغير قُرط، والآخر تصغير أنْف، وبَلْعَنْبَرِ: لغة في بني العنبر، وفي كل (بَنِي) أو (بنو) إذا أُضيف إلى ما أوَّلهُ (أَل) القمرية، فحذفوا النون اعتباطا، واقتصروا على الباء، فيقال في: (بني العَنْبَرَ)، و(بني العَجْلان)، و(بني الحائشية): (هولاء بَلعَنْبَر، فيقال في: (بني العَنْبَر)، ولا يفعلون ذلك في بني النَّجّار، وبني النَّيم، ولان (أَل) فيها شمسية، فكرهوا اجتماع إعلالين: الادغام والحذف، وقال في الوافية نظم الشافية: (ص٨٨/ رقم الست١١٦)



#### -المصدر:

لَّ قال: (باب المصدر) المصْدَرُ هُو: الاسْمُ، الْـمَنْصُوبُ، الَّذِي يَجِيءُ ثَالِثًا في تصْـريفِ الْفَعْل، نَحْوُ: ضرَبَ يَضْرِبُ ضرْبًا.

أقول: قد عرَّف المؤلف المصدر بأنه (الذي يجيءُ ثالثًا في تصريف الفعل)، ومعنى ذلك أنه لو قال لك قائل: صَرِّفْ (ضَرَبَ) مثلا، فإنـك تـذكر المـاضي أولًا، ثـم تجيء بالمضارع، ثم بالمصدر، فتقول: ضَرَبَ يَضْرِبُ ضَرْبًا.

وبيت الشارح من قصيدة مشهورة في ثمانية أبياتٍ افتتح بها أبـو تمـامٍ ديـوانِ الحماسـةِ (ص١١/ رقـم١) ومطلعها:

لَـوْ كُنْـتُ مِـنْ مَـازِنِ لَمْ تَسْـتَيْحْ إِمِـلِي بَنُـو اللَّقِيطَـةِ مِـنْ ذُهْـلِ بْـنِ شَـيْبَانَا قَالَ أَبو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْـمُثَنَّى: (أَغَارَ ناسٌ مِنْ بني شَيْبَانَ عَلَى رَجُلٍ من بني الْـعَنْبَرِ يُقالُ لَهُ: قُرَيْطُ بْـنُ أَنْيْفٍ، فأخَذُوا لَهُ ثلاثينَ بَعِيرًا فاسْتَنْجَدَ قَوْمَهُ فلم يُنْجِدُوه فَأَتى مازنَ تميمٍ فرَكِبَ معه نفرٌ فَأَطْرَدُوا لبني شيبان ماثة بعيرِ فَدَفَعُوها إليهِ فقال هذه الأبياتَ).

والأبيات بشرحها في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (١/ ٢٢-٣١)، وشرح ديوان الحماسة للتبريزي (١/ ٥-١١)، وخزانة الأدب (١/ ٤٤٦-٤٤)، وراجع: العقد الفريد (٣/ ١٦)، والذخيرة لابن بسام (٧/ ١٩٠)، والزُّهَرَة لمحمد بن داود الأصبهاني (٢/ ٧٠٠)، وشرح المفصيل لابن يعيش (٤/ ١٣٩)، وشرح الأشموني بحاشية الصبان (٤/ ٤٣)، وشرح الشواهد الكبرى (٣/ ٧٧)، وشرح الشواهد الكبرى (٣/ ٧٢)، وشرح الشواهد الشعرية في أُمَّاتِ الكتب النحوية (٣/ ٢٠٥)،

ومعنى قوله: (يَجْزُونَ مِنْ ظُلْمٍ...) البيتَ، أنهم قوم كرماء يكافئون ظلم الناس لهم بالمغفرة، وكذلك يكافئون من أساء إليهم بالإحسان.

#### عَدَدُ المَنصُوبات، وأَمْثلَتُهَا



وليس الغرض ههنا معرفة المصدر لذاته، وإنها الغرض معرفة المَفْعُولِ المُطْلَقِ، وهو يكون مصدرًا، وهو عبارة عن (ما لَيْسَ خَبرًا مَّا دَلَّ على تأكيد عامله، أوْ نَوْعِهِ، أَوْ عَدَدِهِ).

فقولنا: (ليس خبرًا) مخرج لما كان خبرًا من المصادر، نحو قولك: (فهمُكَ فهمٌ دَقِيق).

وقولنا: (مما دل... إلخ) يفيد أن المفعول المطلق ثلاثة أنواع:

الأول: الْمُؤكِّدُ لعامله، نحو: (حَفِظْتُ الدرْسَ حِفْظًا)، ونحو: (فرِحْتُ بقُدُومكَ جَذَلًا).

والثاني: المبين لنوع العامل، نحو: (أَحْبَبْتُ أُسْتاذِي حبَّ الولدِ أَبَاهُ)، ونحو: (وَقَفْتُ للأستاذِ وُقُوفَ الْمؤدَّب).

والثالث: المبين للعدد، نحو: (ضَرَبْتُ الْـكَسُولَ ضَرْبَتَيْنِ)، ونحو: (ضَرَبْتُهُ ثَلَاثَ ضَرَبَاتٍ).



### - أنواع المفعول المطلق:

لَّ قال: وَهُوَ قِسْمَانِ: لَفْظِيٌّ، ومَعْنَوي، فَإِنْ وَافَقَ لَفْظُهُ لَفْظَ فِعْلِهِ فَهُوَ لَفْظِيُّ، نحوُ: قَتَلْتُهُ قَنْلًا، وَإِنْ وَافَقَ مَعْنَى فِعْلِهِ دُونَ لَفْظِهِ فَهُوَ مَعْنَويٌّ، نَحْوُ: جَلَسْتُ قُعُودًا، وَقُمْتُ وُقُوفًا، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

وأقول: ينقسم المصدر الذي يُنْصَبُ على أنه مفعول مطلق إلى قسمين:

القسم الأول: ما يوافق الفعل الناصب له في لفظه، بأن يكون مشتملًا على حروفه، وفي معناه أيضًا بأن يكون المعنى المراد مِنَ الفعل هو المعنى المراد من المصدر، وذلك نحو: (قَعَدْتُ قُعُودًا)، و(ضَرَبْتُهُ ضَرْبًا)، و(ذَهَبْتُ ذَهَابًا) وما أشبه ذلك.



والقسم الثاني: ما يوافق الفعل الناصب له في معناه، ولا يوافقه في حروفه، بأن تكون حروف المصدر غير حروف الفعل.

وذلك نحو: (جَلَسْتُ قُعُودا) فإن معنى (جَلَسَ) هو معنى القعود، وليست حروف الكلمتين واحدة، ومثل ذلك (فَرِحتُ جَذَلًا) و(ضَرَبْتُهُ لَكُمَّا)، و(أهنته احْتِقَارًا)، و(قُمْتُ وِقُوفًا) وما أشبه ذلك، والله الله أعلى وأعلم.

#### ۔ تمرینات:

١ - اجعل كل فعل من الأفعال الآتية في جملتين مفيدتين، وهات لكل فعل بمصدره منصوبًا على أنه مفعول مطلق: مؤكد لعامله مرة، ومبيِّن لنوعه مرة أُخرى:

حفظ، شرب، لعب، استغفر، باع، سارً.

٢ - اجعل كل اسم من الأسهاء الآتية مفعولًا مطلقًا في جملة مفيدة:

حِفْظًا، لَعِبًا هادئًا، بَيْعَ المُضطَرِّ، سَيْرًا سَرِيعاً، سَهَرًا طَوِيلًا، غَضْبَةَ الأَسَدِ، وَثْبَةَ النَّمِر، اختصارًا.

٣- ضع مفعولًا مطلقًا مناسبًا في كل مكان من [الأمكنة](١) الخالية الآتية:

| (هـ) تُجَنّبِ المِزاحَ | (أ) يخاف علي        |
|------------------------|---------------------|
| (و) غَلَتِ المِرْجَلُ  | (ب) ظَهَرَ البَدْرُ |
| (ز) فاض النيلُ         | (جـ) يثور البركان   |
| (ح) صَرَخَ الطفلُ      | (د) اترك الهَذَرَ   |

<sup>(</sup>١) في (س): (الأماكن).



### - أسئلة على ما تقدم:

ما هو المصدر؟ ما هو المفعول المطلق؟ إلى كم قسم ينقسم المفعول المطلق من جهة ما يُرَاد منه؟ إلى كم قسم ينقسم المفعول المطلق من حيث موافقته لعامله وعدمها؟ مَثِّل بثلاثة أمثلة للمفعول المطلق المين لنوع المعامل، مَثِّل بثلاثة أمثلة للمفعول المطلق المبين لنوع العامل، مَثِّل بثلاثة أمثلة لمفعول المطلق المبين للعَدَدِ، مَثِّل بثلاثة أمثلة لمفعول مطلق منصوب بعامل من لفظه، وبثلاثة أمثلة لمفعول مطلق منصوب بعامل من معناه.





### - طرف الزمان، وظرف المكان:

لَّ قال: (باب ظرف الزمان، وظرف المكان) ظَرْفُ الزَّمَانِ هُوَ: اسْمُ الزَّمَانِ المَنْصُوبُ بِتَقْدِير (في) نَحْوُ: الْـيَوْمَ، وَالَّلَيْلَةَ، وَغُدُوةً، وَبُكْرَةً، وَسَحَرًا، وَغَـدًا، وَعَتَمَـةً، وَصَبَاحًا، وَمَسَاءً، وَأَبَدًا، وَأَمَدًا، وَحِينًا، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ.

وأقول: الظرفُ معناه في اللغة: الوِعاء، والمرادبه في عُرْفِ النحاةِ المفعول فيه، وهو نوعان: الأول: ظرف الزمان، والثاني: ظرف المكان.

أما ظرف الزمان: فهو عبارة عن الاسم الذي يدلُّ على الزمان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه، بملاحظة معنى (في) الدالة على الظرفية، وذلك مثل قولك: (صُمْتُ يَومَ الاثنيْنِ) فإن (يوم الاثنين) ظرفُ زمانٍ مفعول فيه، وهو منصوب بقولك: (صمت) وهذا العامل دالُّ على معنى وهو الصيامُ، والكلامُ على ملاحظة معنى (في) أي: أن الصيام حَدَث في اليوم المذكور؛ بخلاف قولك: (يَخَافُ الكَسُولُ يَوْمَ الامْتِحَان) فإن معنى ذلك أنه يخاف نَفْسَ يوم الامتحان وليس معناه أنه يخاف شيئًا واقعًا في هذا اليوم.

واعلم أن [اسم] (١) الزمان ينقسم إلى قسمين: الأول المختَصُّ، والثاني المُبْهَمُ. أما المختَصُّ فهو (ما دل على مقدار مُعَيَّن محدود من الزمان). وأما المُبْهَمُ فهو (ما دلَّ على مقدار غير مُعَيَّن ولا محدود).

<sup>(</sup>١) ساقط من (س).



ومثال المختَصِّ: الشهر، والسنة، واليوم، والعام، والأُسبوع.

ومثال الْمُبْهَم: اللحظة، والوقت، والزمان، والحين.

وكل واحد من هذين النوعين يجوز انتصابه على أنه مفعول [فيه] (١). وقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على الزمان اثنى عشر لفظًا:

الأول: (اليوم) وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تقول: (صُمْتُ الْسَيَوْمَ) أو (صُمْتُ يَوْمَ الْحَمِيس) أو (صُمْتُ يَوْمًا طوِيلًا).

والثاني: (الليلة) وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، تقول: (اعْتكَفْتُ الَّليْلَةَ البَّارِحَة) أو (اعتكَفْتُ الْكَيْلَةَ الجُمُعَة).

الثالث: (غُدُوة) وهي الوقت ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، تقول: (زَارَنِي صديقي غُدُوة الأَحَدِ) أو (زارني غُدُوةً).

والرابع: (بُكْرَةً) وهي أول النهار، تقول: (أَزُّورُكَ بِكْرةَ السَّبْتِ)، [أو] (أزورُك بكرةً). والحامس: (سحرًا) وهو آخر الليل قبيل الفجر، تقول: (ذاكرْتُ درسِي سَحَرًا).

والسادس: (غدًا) وهو اسم لليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه، تقول: (إذا جِئْتَنِي غدًا أَكْرَمْتُك).

والسابع: (عَتَمَةً) وهي اسم لثلث الليل الأول، تقول: (سَأَزُورُك عَتَمَةً).

<sup>(</sup>١) في الأصل (به)، وهو تصحيف؛ وقد أعاده الشارح في نهاية هذا الباب على الصواب، ووقع كذلك على الصواب في (س) ووافقتها مطبوعة دار السلام (ص١٣١).

<sup>(</sup>٢) في (س): (و).



والثامن: (صَبَاحًا) وهو اسم [الوقت] (١) الذي يبتدئ من أول نصف الليل الثاني إلى الزوال، تقول: (سافر أخي صبَاحًا).

والتاسع: (مساءً) وهو اسم للوقت الذي يبتدئ من الزوال إلى نصف الليل، تقول: (وصَلَ القِطارُ بنا مَسَاءً).

والعاشر: (أبدًا) والحادي عشر: (أمَدًا): وكل منهما اسم للزمان المستقبل الـذي لا غاية لانتهائه، تقول: (لا أصْحَبُ الأشرار أبدًا) و(لا أفْتَرِفُ الشرَّ أمدًا).

والثاني عشر: (حِينًا) وهو اسمٌ لزمان مُبْهَمٍ غير معلوم الابتداء ولا الانتهاء، تقول: (صَاحَبْتُ عَلِيًّا حينًا من الدَّهر).

ويلحق بذلك ما أشبهه من كل اسم دال على الزمان، سواء أكان مختصًا مثل: ضَحْوة، وَضُحى، أم كان مُبْهمًا مثل: وقت، وساعة، ولحظة، وزمان، وبُرُهة؛ فإن هذه وما ماثلها يجوز نصب كل واحد منها على أنه مفعول فيه.



(١) في (س): (للوقت).



### - ظرف المكان:

لَّ قَالَ: وَظُرْفُ الْمَكَانِ هُوَ: اسمُ الْمَكَانِ الْمُنْصُوبُ بِتَقْدِيرِ (في)، نحو: أَمَامَ، وخَلْفَ، وَقُدَّامَ، وَوَرَاءَ، وَفَوْق، وَهُنا، وما أشبه ذلك.

وأقول: قد عرفْتَ فيها سبق ظرفَ الزمان، وأنه ينقسم إلى قسمين: مختص، ومبهم، وعرفت أن كل واحد منهما يجوز نصبه على أنه مفعول فيه.

واعلم هنا أن ظرف المكان عبارة عن (الاسم، الدَّالِّ على المكان، المنصوب باللفظ الدَّال على المعنى الواقع فيه بملاحظة معنى (في) الدالة على الظرفية).

### وهو أيضًا ينقسم إلى قسمين: مختص، ومبهم:

أما المختص فهو: (ما له صُورَةٌ وَحُدُودٌ محصورة) مثل: الدار، والمسجد، والحديقة، والبستان.

وأما المبهم فهو: (ما ليس له صُورة ولا حُدُود مَحْصُورة) مثل: وراء، وأمام.

ولا يجوز أن يُنْصَبَ على أنه مفعول فيه من هذين القسمين إلا الثاني، وهو المُبْهَمُ؛ أما الأول - وهو المختصُّ - فيجب جرُّهُ بحرف جريدل على المرادِ، نحو: (اعتكفت في المسجد) و(زُرْتُ عَلِيًّا في داره).

وقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على المكان ثَلاثَةَ عَشَرَ لفظًا:

الأول: (أمامَ) نحو: (جَلَسْتُ أَمَامَ الأَسْتَاذِ مُؤدَّبًا).

والثاني: (خَلْفَ) نحو: (سَارَ المشَاةُ خَلْف الرُّكْبَانِ).

والثالث: (قدَّامَ) نحو: (مَشي الشرْطِيُّ قُدَّامَ الأمير).

والرابع: (وَراءَ) نحو: (وَقَفَ الْـمُصلُّونَ بعضُهُمْ وراءَ بعض).

والخامس: (فوق) نحو: (جَلَسْتُ فَوْقَ الكُرْسِيِّ).

والسادس: (تَحْت) نحو: (وَقَف الْـقِطُّ تَحَت المائِدَةِ).

والسابع: (عِنْدَ) نحو: (لُحِمَّدٍ مَنْزِلَةٌ عِنْدَ الأَسْتَاذِ).

والثامن: (معَ) نحو: (سَارَ مَع سُلَيْهان أَخُوهُ).

والتاسع: (إزَاءَ) نحو: (لَنَا دَارٌ إِزاءَ النِّيل).

والعاشر: (حِذاء) نحو: (جَلَسَ أَخِي حِذَاءَ أَخِيكَ).

والحادي عشر: (تِلْقَاءَ) نحو: (جَلَسَ أَخِي تِلْقَاءَ دَارِ أَخِيكَ).

والثاني عشر: (ثُمَّ) نحو قول الله تعالى: ﴿وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْآخَرِينَ ﴿ السَّم اء ١٤٠].

والثالث عشر: (هُنا) نحو قولك: (جَلَسَ مُحَمَّدٌ هُنا لَحْظَةً).

ومِثْلُ هذه الألفاظ كلُّ ما دل على مَكانٍ مبهم، نحو: يَمينٍ، وشِمَالٍ.

### أسئلة وتمرينات:

◄ ١ - ما هو الظرف؟ إلى كم قسم ينقسم الظرف؟ ما هو ظرف الزمان؟ إلى كم قسم ينقسم ظرف الزمان؟ مَثِّلُ بثلاثة أمثلة في جمل مفيدة لظرف الزمان المختص، وبثلاثة أمثلة أُخرى لظرف الزمان المبهم، هل ينصب على أنه مفعول فيه كلُّ ظرف زمان؟

٢- اجعل كل واحدٍ من الألفاظ الآتية مفعولًا فيه في جملة مفيدة، وبيّن معناه:

عَتَمة، صباحًا، [ لَحُظَةً، زمانًا] (١)، ضَحْوة، غدًا.

<sup>(</sup>١) في (س): (زمانًا، لَحُظَةً).



٣- ما هو ظرف المكان؟ ما هو ظرف المكان المبهم؟ ما هو ظرف المكان المختص؟ مَثِّلُ بثلاثة أمثلة لكل من ظرف المكان المبهم وظرفِ المكان المختص، هل ينصب على أنه مفعول فيه كل ظرفِ مكانٍ؟

٤ - اذكر سَبْعَ جُملٍ تصفُ فيها عملك يوم الجمعة، بشرط أن تشتمل كل جملة على مفعول فيه.





#### -الحال:

قال: (باب الحال) الْحَالُ هُوَ: الاسْمُ، الْمَنْصُوبُ، الْمُفَسِّرُ لِمَا انْبَهَمَ مِنَ الْهَيْنَاتِ، نحو قولك: (جَاءَ زَيْدٌ رَاكِبًا) و(رَكِبْتُ الْهَوَرَسَ مُسْرَجًا) و(لقِيتُ عَبْدَ الله رَاكبًا) وما أشبه ذلك.

وأقول: الحال في اللغة (ما عليه الإنسان من خيرٍ أَوْ شرِّ)، وهو في اصطلاح النحاة عبارة عن (الاسم، الفضلة، المنصوب، المُفسِّرِ لما انْبَهَمَ من الهيئات).

وقولنا: (الاسم) يشمل الصريح مثل (ضاحكًا). في قولك: (جَاءَ مُحَمَّدٌ ضَاحِكًا) ويشمل المؤول بالصَّريح مثل (يَضْحَكُ) في قولك: (جَاءَ مُحَمَّد يَضْحَكُ) فإنه في تأويل قولك: (ضاحكًا) [وكذلك قولنا: (جاء محمد مَعَهُ أخوه) فإنه في تأويل قولك: (مصاحبًا لأخيه)](۱)

وقولنا: (الفَضْلَة) معناه أنه ليس جُزءًا من الكلام (٢)؛ فخرج به الخبرُ.

وقولنا: (المنصوب) خرج به المرفوع والمجرور.

وإنها ينصب الحال بالفعل أو شبه الفعل: كاسم الفاعل، والمصدر، والظرف، واسم الإشارة.

وقولنا: (الْـمُفَسِّرُ لما انْبَهَمَ من الهيئات) معناه أن الحال يُفَسِّر ما خفي واستتر من صفات ذَوِي العَقْل أو غيرهم.

<sup>(</sup>١) ساقط من الأصل، والمثبت من (س)، وهو ثابت أيضًا في مطبوعة دار السلام (ص١٣٥).

<sup>(</sup>٢) وإنها يؤتى به لتتميم معنى الجملة، وليس أُحدَ أركانها.



ثم إنه قد يكون بيانًا لصفة الفاعل، نحو: (جَاءَ عَبْدُ الله رَاكِبًا) أو بيانًا لصفة المفعول به، نحو: (رَكِبتُ الفَرَسَ مُسْرَجًا)، وقد يكون محتملًا للأمرين جميعًا نحو: (لَقِيتُ عَبْدَ الله رَاكبًا)(١)

وكما يجيء الحال من الفاعل والمفعول به فإنه يجيءُ من الخبر، نحو: (أنت صَدِيقي مُخُلِصًا)، وقد يجيء من المجرور بحرف الجر، نحو: (مَرَرْتُ بِهِنْدِ رَاكِبَة)، وقد يجيءُ من المجرور بعلى: ﴿أَنِ اتَبِعُ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ [النحل: ١٢٣] فحنيفًا: حال من إبراهيم، وإبراهيم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة، وهو مجرور بإضافة (ملة) إليه.

### شروط الحال، وشروط صاحبها:

قال: وَلَا يَكُون إِلَّا نَكِرةً، وَلَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ ثَمَامِ الْـكَلامِ، وَلَا يَكُونُ صَاحِبُهَا إِلَّا مَعْرفَة.

وأقول: يجب في الحال أن يكون نكرة، ولا يجوز أن يكون معرفة، وإذا جاء تركيبٌ فيه الحالُ معرفة في الظاهر، فإنه يجب تأويلُ هذه المعرفة بنكرة، مثل قولهم: (جَاءَ الأمِيرُ وَحْدَهُ)، فإن (وحده) حَالٌ من الأمير، وهو معرفة بالإضافة إلى الضمير، ولكنه في تأويل نكرة هي قولك: (مُنْفرِدًا) فكأنك قلت: جاء الأميرُ منفردًا، ومثلُ ذلك قولهم: (أَرْسَلَهَا العِرَاكَ)، أي: مُعْتَركةً، و(جَاؤوا الأوَّل فالأوَّل) أي: مُترَبِّينَ.

<sup>(</sup>١) وكقوله تعالى: (قَاتِلُوا الْـمُشْرِكِينَ كَافَّةً).



والأصل في الحال أن يجيءَ بعد استيفاء الكلام، ومعنى استيفاء الكلام: أن يأخذ الفعل فاعلَهُ والمبتدأُ خبرهُ.

وربها وجب تقديمُ الحالِ على جميع أجزاء الكلام، كما إذا كان الحال اسم استفهام (١) نحو: (كَيْفَ قَدِمَ عَلِي) فكيف: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من علي، ولا يجوز تأخيرُ اسم الاستفهام.

ويشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة، فلا يجوز أن يكون نكرة بغير مُسَوغ. ومما يُسوِّغ مجيء الحال من النكرة أن تتقدَّم الحال عليها، كقول الشاعر:

لَيَّةَ مُوحِشًا طَلَالً لَا يَلُوحُ كَأَنَّهُ خِلَالً لَا اللَّهُ خِلَالًا لَا اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللّ

(١) لأن أسهاء الاستفهام لها الصدارة في الكلام، ومثلها أيضًا: أسْهاءُ الشَّرط، وما التَّعَجُّبيَّة، وكم الخبريَّة، وضمير الشأن، وما اقترن بلام الابتداء، نحو: (مَنْ أَنْتَ؟) و(منْ يَقُمْ أَقُمْ مَعَه) و(مما أحسنَ الصدقَ) و(كمْ فَرَسِ لِي) و(هُوَ اللهُ أَحَدٌ) و(لزَيْدٌ قائمٌ). انظر: معجم القواعد العربية (١/ ٢٥٤).

(۲) البيت من مجزوء الوافر، لِكُثيِّر عَزَّةَ وهو أبو صخر كُثيِّر بن عبد الرحمن بن أبي جمعة الأسود بن عامر الخزاعي، وكان رافضيا، يشبب بعزة بنت جيل، وله معها حكايات ونوادر، قال ابن خلكان: (۱۳/٤) (كُثيِّرٌ: تصغير كَثِير وإنها صغر لأنه كان حقيرا شديد القصر) وهذا البيت مشهور كثير الدوران في الكتب، يتيم، وقع فيه اختلاف في إنشاده على أوجه:

الأول كها هنا، والثاني: (لِمَزَّةَ) مكان (لَيَّةَ)، والثالث: (لِسَلْمَى) مكان (لَيَّةَ)، والرابع:

(لَيَّةَ مُوحِشًا طَلَلْ قَدِيمُ عَفَاهُ كُلُّ أَسْجَمَ مُسْتَدِيمُ) والوجه الخامس: (لِعَزَّةَ) مكان (لِيَّةَ) في البيت السابق.

وهو له على الوجه الأول في: ديوانه (ص٢٠٥/ رقم ١٥٧)، والكتاب لسيبويه (٢/ ١٢٣)، وخزانة الأدب (٣/ ٢١)، وشرح الشواهد الكبرى (٣/ ١٦٣)، وشرح الشواهد الكبرى (٣/ ١٦٣)، وشرح شواهد المغني للسيوطي (١/ ٢٤٩)، وشرح أبيات المغني (٢/ ١٨١)، وشرح التصريح (٣/ ٣٥٥)، وشرح الشواهد الشعرية في أُمَّاتِ الكتب النحوية (٣/ ٢١١)، وبلا نسبة في: معاني القرآن



### فموحشًا: حال من (طَلَل)، وطَلَل نكرة، وسوغ مجيء الحال منه تقدُّمها عليه.

للفراء (١/ ١٦٧)، وأسرار العربية (ص١٤٧)، وشرح الحماسة للمرزوقي (٢/ ١٦٦٤ و ١٦٦٤)، وشرح الخماسة للمرزوقي (٢/ ١٦٥)، وأوضيح المسالك التسهيل (٢/ ٣٥٠)، ومغني اللبيب (٣/ ٣٧)، (٥/ ٢٩٠)، (٦/ ٢٧٥)، وأوضيح المسالك (٢/ ص١٦٠/ رقيم ٢١٠)، وشرح قطير الندى (ص٢٩٢/ رقم ٢٠٥)، وشرح الأشموني بتحقيق الشارح (٣/ ص٢٦/ رقم ٤٧٢)، واللسان: خلل.

وعلى الوجه الثاني في: مجالس العلماء للزجاجي (ص١٣١)، والخصائص (٢/ ٤٩٢)، والشعر لأبي علي الفارسي (١/ ٢٢٠)، والمسائل العضديات له (ص٢٣٠)، وأمالي ابن الشجري (٣/ ٩)، وهو بلا نسبة في الجميع.

وعلى الوجه الثالث في: اللسان: وحش، وفصل القول في نسبته.

وعلى الوجه الرابع في: ملحقات الديوان (ص٥٣٦/ رقم ٢٩)، وبـلا نسبة في شرح الـرضي (٢/ ٢٣)، وخزانة الأدب (٣/ ٢٠٩).

وعلى الوجه الخامس - منسوبا إليه - في: شرح المفصل لابن يعيش (٢/ ٢١)، وتاج العروس: وحش. وقال في الخزانة (٣/ ٢١): (وهذا البيت، من رَوى أوّله: (لِعَزَّةَ مُوحِشًا إلىخ) قال: هـو لكثيّر عـزّة، منهم أبو علي في التذكرة القَصْرية. ومَن رواه: (لِيَّةَ مُوْحِشًا) قال: إنّه لذي الرُّمَّة؛ فإنّ (عَزّة) اسمُ محبوبة كثيّر، و(مَيّة) اسم محبوبة ذي الرُّمَّة).

قلت: هذا البيت ليس في ديوان ذي الرمة

و(موحشًا): اسم فاعل من أوحش المنزل إذا خلا من أهله، فهو قَفْرٌ لا أنيس فيه. و(طلل): هو ما بقي شاخصًا من آثار الدّيار. و(يلوح): يظهر، ويلمع. و(خلل): بكسر ففتح جمع خِلّة، وهي: بطانة منقوشة بالذهب وغيره تُغَشَّى بها أجفانُ السّيوف.

والمعنى: أنّ دار ميّة قد أقفرت من أهلها، ودَرَسَتْ معالمها، ولم يبق منها إلّا آثارها، تظهر للرّائـي كأنّهـا نقوش في البطائن الّتي تغشّى بها أجفان السّيوف.

والشّاهد فيه: (مُوْحِشًا طلل)، فإن (موحشًا) حال تقدم على صاحبه (طلل) وهـو نكـرة؛ وسـوّغ مجـئ الحال من النكرة تقدُّمُه عليها. وقيل: إنّه حال من الضّمير المستكنّ في الخبر؛ وهذا الضّمير معرفة ولو أن مرجعه -وهو المبتدأ- نكرة؛ وحينئذ لا شاهد فيه؛ وهو قولُ البصريين.



و مما يُسَوِّغ جميء الحال من النكرة أن تُخَصَّصَ هذه النكرة بإضافة أو وَصْفِ، فمثالُ الأول قولُه تعالى: ﴿فِيَ أَرْبَعَةِ أَيَامِ سَوَآء ﴾ [نسلت:١٠] فسواء: حال من أربعة وهو نكرة، وساغ مجىء الحال منها لكونها مضافة، ومثال الثاني قول الشاعر:

نَجَّيْتَ يَا رَبِّ نُوحًا وَاسْتَجَبْتَ لَهُ فِي فُلُكِ مَاخِرٍ فِي الْيَمِّ مَشْحُونَا (١)

(١) البيت من البسيط، لِعِمْرَانَ بْن حِطَّانَ الخارجيِّ، وهو أول بيتين، الثاني منهما:

وَعَساشَ يَسدْعُو بَآيَساتٍ مُبَيِّنَدَةٍ في قَوْمِهِ أَلْفَ عَسامٍ غَسيْرَ خُمْسِينَا

ونسبهها إليه ابن الأنباري في المذكر والمؤنث (١/ ٢٨٠) تحقيق عضيمة، وبلا نسبة في شرح التسهيل (٢/ ٣٣١)، وأوضح المسالك (٢/ ص ١٩٣/ رقم ٢٧٠)، وشرح ابن عقيل (٢/ ص ١٩٥/ رقم ١٨٣)، وشرح الأشموني (٣/ ص ٣١٩/ رقم ٤٧٤) بتحقيق الشارح، وشرح ابن الناظم (٣١٩)، وشرح التصريح (١/ ٣٧٦)، وشرح الشواهد الشعرية في أُمَّاتِ الكتب النحوية (٣/ ٢٧٢).

وليس في (شعر الخوارج) الذي جمعه الدكتور إحسان عباس، وقال العيني في شرح الشواهد الكبرى (٣/ ١٤٩): (احتج به جماعة من النحاة، ولم أر واحدا منهم عزاه إلى قائله). اهـ فالظاهر أن ابن مالك هو أول من أدخله في الشواهد، واستشهد به في مبحث الحال، ولم ينسبه، ثم قلده من أتى بعده، وهذا من عبقرياته الفذة -رحمة الله عليه- والخالب أنه أخذه من ابن الأنباري، ومن وقف على قصيدة ابن مالك في المذكر والمؤنث عرف ذلك، على الرُّغُم من أن ابن الأنباري استشهد به على تذكير الفلك.

و(الفلك): السفينة. و(ماخر): مِنْ مَحْرَتِ السّفينة: إذا جرَتْ تشقَّ الماء مـع صـوت. و(الـيَمّ): البحـر. و(مشحونًا): مملوءًا.

والشاهد فيه: نصب (مشحونا) على الحال من (فلك) وهي نكرة وسوغ ذلك وصفها بـ (ماخر).



#### ← تمرينات:

### ١ - ضع في كل مكان من الأمكنة الخالية الآتية حالًا مناسبًا:

(أ) يعود الطالب المجتهد إلى بلده... (هـ) لا تنَمْ في الليل...

(ب) لا تأكُلِ الطعام... (و) رَجَعَ أَخِي من ديوانه...

(ج) لا تَسِرْ في الطريق... (ز) لا تَمْشِ في الأرض...

(د) البسْ ثَوبَكَ ... (ح) رأيتُ خالدًا...

٢ - اجعل كل اسم من الأسهاء الآتية حالًا مبينًا لهيئة الفاعل في جملة مفيدة:

مسرورًا، مُخْتَالًا، عُرْيَانَ، مُتْعبًا، حارًّا، حافيًا، مجتهدًا.

٣- اجعل كل اسم من الأسماء الآتية حالًا مبينًا لهيئة المفعول به في جملة مفيدة:

مَكتُوفًا، كئيبًا، سريعًا، صافيًا، نظيفًا، جديدًا ضاحكًا، لامعًا، ناضِرًا، مستبشرات.

٤ - صِفِ الفرسَ بأربع جُملٍ، بشرط أن تجيء في كل جُملة بِحَالٍ.

### - تدريب على الإعراب:

أعرب الجملتين الآتيتين: لَقِيَتْنِي هندٌ باكيةً، لبست الثوب جديدًا.

#### الجواب:

١ - لقي: فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء علامة التأنيث، والنون للوقاية، والياء ضمير المتكلم مفعول به، مبني على السكون في محل نصب، وهند: فاعل لقي مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وباكية: حال مبين لهيئة الفاعل منصوب بالفتحة الظاهرة.



Y - لبس: فعل ماض مبني على فتح مقدَّر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون المأْتي به لدفع [كراهية] (۱) توالي أربع متحركات فيها هو كالكلمة الواحدة (۲) والتاء ضمير المتكلم فاعل مبني على الضم في محل رفع، والثوب: مفعول به منصوب، وعلامة وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، جديدًا: حال مبين لهيئة المفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.

#### أسئلة على ما تقدم:

ما هو الحال لغة واصطلاحًا؟ ما الذي تأتي الحال منه؟ هل تأتي الحال من المضاف إليه؟ ما الذي يشترط في صاحب الحال؟ ما الذي يُسَوِّغ مجيء الحال من النكرة؟ مَثِّل للحال بثلاثة أمثلة، وطَبِّق على كل واحد منها شُرُوطَ الحال كلها، وأعربها.



<sup>(</sup>١) في (س): (كراهة).

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص ١١١) من الشرح.



#### - التمييز:

لَّ قال: (باب التمييز) التَّمْيِيزُ هُوَ: الِاسْمُ، الْمَنْصُوبُ، الْمُفَسِّرُ لِلَا انْبَهَمَ مِنَ اللَّوَاتِ، فَحُو قَولِكَ: (تَصَبَّبَ زَيْدٌ عَرَقًا)، و(تفَقَّأَ بَكُرٌ شَحْمًا) و(طَابَ مُحَمَّدٌ نَفْسًا) و (اشْتَرَيْتُ عِشْرِينَ [خلامًا] (اللَّهُ وَاللَّهُ تِسْعِينَ نعْجَة) و(زَيْدٌ أَكْرَمُ مِنْكَ أَبًا) و(أَجْمَلُ مِنْكَ وَجُهًا).

### وأقولُ: للتمييز في اللغة معنيان:

الأول: التفسير مطلقًا، تقول: ميزت كذا، [أي فسَّرْتُهُ] (٢)

والثاني: فَصْلُ بَعْضِ الأَمُور عن بعض تقول: مَيَّزْتُ الْـقَوْمَ، [أي فَصَـلْتُ]<sup>(٣)</sup> بَعْضَهُمْ عن بعض.

والتمييز في اصطلاح النحاة عبارة عن (الاسم، الصريح، المنصوب، الْمُفَسِّرِ لِمَا انْبَهَمَ من الذوات أو النِّسَبِ).

فقولنا: (الاسم) معناه أن التمييز لا يكون فعلًا ولا حرفًا.

وقولنا: (الصريح) لإخراج الاسم المؤول، فإن التمييز لا يكون جملة ولا ظرفًا، بخلاف الحال(١)

<sup>(</sup>١) في (س): (كِتَابًا).

<sup>(</sup>٢) في (س): (تريد أنك فسَّرْ تَهُ).

<sup>(</sup>٣) في (س): (تريد أنك فَصَلْتَ).

<sup>(</sup>٤) في (س) زيادة: (كما سبق في بابه).

وقولنا: (المفسر لما انبهم من الذوات أو النسب) يشير إلى أن التمييز على نوعين: الأول: تمييز الذات، والثانى: تمييز النسبة.

أما تمييز الذات - ويسمى أيضًا تمييز المفرد - فهو (مَا رَفَعَ إبهام اسم مذكور قَبْلَهُ مُحْمَلِ الحقيقة) ويكون بعد العَدَدِ، نحو قوله تعالى: (إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدَعَشَرَكُوْكُمًا) [بوسف:٤]، ﴿ إِنَّ عِـدَةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثنَاعَشَرَ ﴾ [النوبة:٣٦].

أو بعد المقادير، من الموزونات، نحو: (اشْتَرَيْتُ رِطلًا (١٠) زَيْتًا) أو الْـمَكِيلاَتِ، نحو: (اشْتَرَيْتُ فَدَّانًا أَرْضًا (٢٠). (اشْتَرَيْتُ فَدَّانًا أَرْضًا (٢٠).

وأما تمييز النسبة - ويسمى أيضًا تمييز الجملة - فهو (ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه) وهو ضربان؛ الأول مُحوَّلٌ، والثاني غير محول.

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ/ محمد صبحي حلاق في كتاب الأيضًا حات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان (۱/ ۱۷۷ – ۱۷۸): (الرطل: اسم مذكر، ويقال: بالفتح في الراء والكسر، وهو اسم لمقدار من الموزونات، تقديره بالعرف لا بالوضع.

والرطل = ۱۲۸ درهمًا، إذن الرطل = ۱۲۸ × ۲۹۸۰ و ۹۸۶ - ۲۹۸۰ جرامًا.

<sup>(</sup>٢) الإردب: مكيال ضخم بمصر، أصله من الآرامية، ويعتقد أن المصريين القدماء هم الذين وضعوه. ويضم الإردب أربعة وعشرين صاعًا، أو ست ويبات، أو اثنا عشر كيلة، أو أربعة وعشرون ربعًا، أو ثهان وأربعون ملوة، أو ستة وتسعون قدحًا. ويقدر بنحو (١٩٨) لترًا.

ويوافق ذلك (١٥٠) كيلوا غرامًا من القمح. أو (١٣٠) كيلوا غرامًا من الشعير. أو (١٤٠) كيلوا غرامًا من الذرة. أو (١٥٥) كيلوا غرامًا من الفول. (١٥٧) كيلوا غرامًا من العدس. وهناك أنواع أخرى لــ (الإردب) غير المذكور، انظر المصدر السابق (ص٧٥-٧٦).

<sup>(</sup>٣) **ويقدر الفدان** بـ (٢٤) قيراطًا، والواحد منها يساوي (١٧٥) مترًا؛ وعليه فإن الفدان يســـاوي (٢٠٠) مترًا.



### فأمَّا المحول فهو على ثلاثة أَنْوَاع:

النوع الأول: المحولُ عن الفاعل، وذلك نحو: (تَفَقَّا زَيْدٌ شَحْمًا) الأصل فيه: (تَفَقَّا شَحْمُ زَيْدٍ) فحذف المضاف – وهو شحم – وأُقيم المضاف إليه – وهو زَيْدٌ – مُقَامَهُ، فارتفعَ ارتفاعهُ، ثم أي بالمضاف المحذوف فانتصب على التمييز.

النوع الشاني: المحوَّلُ عن المفعول، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ وَفَجَّنَا ٱلْأَرْضَ عَيُونًا ﴾ [القر:١٢]، أصله: (وفجرنا عيون الأرض) فَفُعِلَ فيه مثلُ ما سبق.

والنوع الثالث: المحوَّلُ عن المبتدأ، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿أَنَّا أَكْثَرُ مِنْ مَالِكَ ﴾ الكهان التهاف، وهو (مال) وأُقيم مَالًا ﴾ [الكهاف المناف وهو (مال) أُكثرُ مِنْ مَالِكَ ) فحذف المضاف، وهو (مال) وأُقيم المضاف إليه وهو الضمير الذي هو ياء المتكلم م مُقَامه فارتفع ارتفاعه وانْفَصَلَ ؛ لأن ياء المتكلم ضمير متصل كما عرفت، وهو لا يبتدأ به، ثم جيء بالمضاف المحذوف فَجُعِلَ تمييزًا، فصار كما ترى.

وأما غير المحوَّل فنحو (امْتَلَأَ الإناء ماءً).





# • [شرط] (١) التمييز: • قال: ولا يكُونُ إلا نَكِرَة، وَلَا يكُونُ إلا بَعْدَ مَّامِ الْكَلاَمِ.

وأقول: يشترط في التمييز أن يكون نكرة، فلا يجوز أن يكون معرفة.

وأما قول الشاعر:

رَأَيْتُكَ لَّا أَنْ عَرَفْتَ وُجُوهَنَا صَدَدْتَ وَطِبْتَ النَّفْسَ يَا قَيْسُ عَنْ عَمْرِو

(١) في (س): (شروط)، وقد وقع في الشرح في نهاية المبحث في النسختين بالإفراد، فتأمل.

نسبه إليه في المفضليات (ص ٣١٠/ رقم ٨٧)، وشرح المفضليات للأنباري (ص ٦١٥)، وشرح المنتيارات المفضل للتبريزي (ص ١٣٥)، وشرح الشواهد الكبرى (١/ ٢٠ ٥ و ٥٠٠) و (٣/ ٢٢٥)، وشرح التصريح (١/ ١٥١ و ٣٩٤)، والدرر اللوامع (١/ ١٣٨/ رقم ٢٢٣)، وبلا نسبة في شرح التسهيل (١/ ٢٦٠)، وشرح الكافية الشافية لابن مالك (رقم ٩٧)، وشرح عمدة الحافظ (ص ١٥٣ و ٤٧٩)، وشرح ابن الناظم (رقم ٥٩) ت/ باسل السود، وشرح ابن عقيل (١/ ص ١٨٨/ رقم ٣٧)، وشرح الأشموني (١/ ص ١٨٤/ رقم ١٨٨) تحقيق الشارح، وأوضح المسالك (١/ ص ١٨٨/ رقم ١٣٨) و (١/ ص ١٨٨/ رقم ١٩٨)، وهمع الموامع (١/ ص ١٨٨)، وهمع الموامع (١/ ص ١٦٨)، وهمع الموامع (١/ ص ٢٨٨) رقم ٢٧٩).



فإن قوله (النفس) تمييز، وليست (أل) هذه (أل) الْمُعَرِّفة حتى يلزم منه مجيء التمييز معرفة، بل هي زائدة لا تفيد ما دخلت عليه تعريفًا؛ فهو نكرة، وهو موافق لما ذكرنا من الشرط.

ولا يجوز في التمييز أن يتقدم على عامله، بل لا يجيء إلا بعد تمام الكلام، أي: بعد استيفاء الفعل فاعله، والمبتدأ خبره.

والبيت هو الرابع من قصيدة من ثمانية أبيات في (المفضليات)، مطلعها:

فَمَنْ مُبْلِّغٌ فِتْيَانَ يَشْكُرَ أَنَّنِي أَرَى حِقْبَةً تُبْدِي أَمَاكِنَ لِلصَّبْرِ

وذكر العيني في (شرح الشواهد) أن التوزي نقل عن بعضهم أن البيت الشاهد مصنوعٌ، فلا حجة فيـه، ورد عليه العيني وقال: (ليس هذا بصحيح).

وقوله: (رأيتك) يخاطب قيس بن مسعود بن قيس بـن خالـد اليشكري. وجوهنـا: ذواتنـا. صـددت: أعرضت. طبت النفس: طابت نفسك ورضيت.

المعنى: يندد بقيس، لأنه فر عن صديقه عمرو لما رأى وقع أسيافهم، ورضي من الغنيمة بالإياب، فلم يدافع عنه، ولم يتقدم للأخذ بثأره بعد أن قتل عمرو.

قال الشارح في تعليقه على ابن عقيل: (الشاهد فيه: قوله (طبت النفس) حيث أدخل الألف واللام على التمييز الذي يجب له التنكير ضرورة، وذلك في اعتبار البصريين، وقد ذكر الشارح أن الكوفيين لا يوجبون تنكير التمييز، بل يجوز عندهم أن يكون معرفة وأن يكون نكرة، وعلى ذلك لا تكون (أل) زائدة، بل تكون معرفة. ومن العلماء من قال: (النفس) مفعول به لصددت، وتمييز طبت محذوف، والتقدير على هذا: صددت النفس وطبت نفسًا يا قيس عن عمرو، وعلى هذا لا يكون في البيت شاهد، ولكن في هذا التقدير من التكلف مالا يخفى. اهـ

وفي الخلاصة:

وَالْآنَ وَالسَّدِينَ ثُسَمَّ اللَّاتِسَى

وَقَدُ تُسزَاهُ لاَزِمَسا كَالّسكلاتِ وَلاضطِرَادٍ كَبَسَاتِ الْأَوْبَسِ كَلْا



#### - تمرينات:

١ - بيّن أنواع التمييز تفصيلًا في الجمل الآتية:

شربْتُ كُوبًا ماءً، اشْتَرَيْتُ قنطارًا عسلًا، مَلَكتُ عشرة مثاقيلَ ذهبًا، زَرَعت فـدانًا قُطْنًا، رأَيْتُ أَحَدَ عَشَر فَارسًا، ركبَ القطارَ خُسُونَ مسافرًا، محمد أكمل من خالد خلقًا وأشرف نفسًا وأطهر ذَيْلًا، امتلأ إبراهيم كِبْرًا.

### ٢ - ضع في كل مكان من الأمكنة الخالية من الأمثلة الآتية تمييزًا مناسبًا:

(أ) الذهب أغلى... من الفضة. (هـ) الزَّرافَةُ أطولُ الحيوانات...

(ب) الحديدُ أقوى... من الرصاص. (و) الشمس أكبر... من الأرض.

(جـ) العلماءُ أصدق الناس... (ز) أكلت خمسة عَشرَ...

(د) طالب العلم أكرم... من الجهال. (ح) شربتُ قدحًا...

٣- اجعل كل اسم من الأسهاء الآتية تمييزًا في جملة مفيدة:

شعيرًا، قصبًا، خُلُقًا، أدبًا، شربًا، ضَحكًا، بأسًا، بَسَالة.

٤ - هات ثلاث جمل يكون في كل جملة منها تمييز مسبوق باسم عدد، بشرط أن
 يكون اسم العدد مرفوعًا في واحدة ومنصوبًا في الثانية ومخفوضًا في الثالثة.

### - تدريب على الإعراب:

أعرب الجملتين الآتيتين:

محمد أكرم من خالد نفسًا، عندي عشرونَ ذراعًا حريرًا.



#### الجواب:

١ - محمد: مبتدأ، مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، أكرم: خبر المبتدأ، مرفوع بالمبتدأ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، من خالد: جار ومجرور متعلق بأكرم، نفسًا: تمييز نسبة محول عن المبتدأ منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.

٢ - عند: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم، وعند: مضاف وياء المتكلم مضاف إليه، مبني على السكون في محل خفض، عشرون: مبتدأ مؤخر مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، ذراعًا: تمييز لعشرين، منصوب بالفتحة الظاهرة، حريرًا: تمييز لذراع، منصوب بالفتحة الظاهرة.

### • أسئلة على ما تقدم:

• ما هو التمييز لغة واصطلاحًا؟ إلى كم قسم ينقسم التمييز؟ ما هو تمييز الذات؟ ما هو تمييز النسبة؟ بهاذا يسمى تمييز النسبة؟ ما الذي يقع قبل تمييز الذات؟ بهاذا يسمى تمييز النسبة؟ ما الذي يقع قبل تمييز الذات؟ مَثِّلُ لتمييز الذات بثلاثة أمثلة مختلفة وأعرب كل واحدٍ منها؟ إلى كم قسم ينقسم تمييز النسبة المحول؟ مَثِّلُ للتمييز المحول عن الفاعل وعن المفعول وعن المبتدأ، مثلً لتمييز النسبة غير المحول، ما هي شروط التمييز؟ ما معنى أن التمييز لا يجيء إلا بعد تمام الكلام؟ (۱)



<sup>(</sup>١) في (س) ومطبوعة دار السلام (ص١٤٢) زيادة: (مَثَّل لتمييز له تمييز).



### • الاستثناء:

لَّ قال: (باب الاستثناء) وَحُرُوفُ الاسْتِثنَاءِ ثَهَانِيَة، وَهِيَ: إلَّا، وَغَيْرٌ، وَسِوَى، وَسُوَى، وَسُوَى، وَسُوَى، وَسُوَى، وَسُوَى، وَسُوَى، وَسُوَاءٌ، وَخَلاَ، وَحَدَا، وَحَاشَا.

وأقول: الاستثناء معناه في اللغة مُطْلَق الإخراج، وهو في اصطلاح النحاة: عبارة عن (الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، لشيء لولا ذلك الإخراج لكان داخلًا فيها قبل الأداة) ومثاله قولُك: (نَجَحَ التلاميذ إلَّا عَامِرًا) فقد أخرجت بقولك: (إلَّا عامرًا) أَحَدَ التلاميذ، وهو عامر، ولولا ذلك الإخراج لكان عامر داخلًا في جملة التلاميذ الناجحين.

واعلم أن أدوات الاستثناء كثيرة، وقد ذكر منها المؤلف ثمان أدواتٍ (١)، والذي ذكره منها على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: ما يكون حرفًا دائمًا، وهو (إلَّا).

والنوع الثاني: ما يكون اسمًا دائمًا، وهو أربعة، وهي: (سِوَى) بالقصر وكسر السين، و(سُوَى) بالقصر وضم السين، و(سَواءٌ) بالمدّ وفتح السين، و(غَيْرٌ).

والنوع الثالث: ما يكون حرفًا تارة ويكوِن فعلًا تارة أخرى، وِهـِي ثَـلاَثُ أَدَوَاتٍ، وهي: (خَلاً) و(عَدَا) و(حَاشَا).

<sup>(</sup>۱) وبما ترك على (ليس) و (لا يكون) الرّافعان للاسم، النّاصبان للخبر؛ فلهذا يجب نصبُ المستثنى بهما لأنّه الخبر. ويلزم إضارُ اسمهما؛ لأنّه لو ظهر فَصَلَهُمّا من المستثنى، وجُهِلَ قصد الاستثناء. تقول: قاموا ليس زيدًا، وفي الحديث: (يُطْبَعُ الْسَمُؤُمِنُ عَلَى كُلِّ خُلُقِ لَيْسَ الْخِيَانَةَ وَالْسَكَذِبَ، والمعنى: إلّا الخيانة والكذب؛ والتقدير: لَيْسَ بَعْضُ خُلُقِهِ الْخِيَانَةَ والْكَذِبَ. وتقول: قاموا لا يكون زيدًا، وتقديره: قاموا لا يكون بدًا، وتقديره: قاموا لا يكون بعضهم زيدًا. انظر: اللمحة في شرح الملحة لمحمد بن الحسن الصايغ (١/ ٤٧٠). والحديث المذكور أورده الألباني عظم في السلسلة الضعيفة (٧/ ١٩٦).



## •حكم المستثنى بإلا:

وقال: فَالْـمُسْتَنْنَى بِإِلَّا يُنْصَبُ إِذَا كَانَ الْـكَلامُ تَامَّـا مُوجَبًّا، نحو: ([قَـامَ] القَـوْمُ إِلَّا زَيْدًا) و(خَرَجَ الناسُ إِلَّا عَمْرًا) وإِن كَانَ الْـكَلامُ مَنْفِيًّا تَامًّا جَازَ فيهِ الْـبَدَلُ والنَّصْبُ عَـلَى الاسْتِثْنَاء، نحو: (مَا قَامَ الْـقَوْمُ إِلَّا زَيْدٌ) و(إِلَّا زَيْدًا) وإِن كَانَ الكلامُ نَاقِصًا كَانَ عَلَى حَسَب الْسُتِثْنَاء، نحو: (مَا قَامَ الْـقَوْمُ إِلَّا زَيْدٌ) و(إلَّا زَيْدًا) وإِن كَانَ الكلامُ نَاقِصًا كَانَ عَلَى حَسَب الْسُعَوَامِل، نَحْوُ: (مَا قَامَ إِلَّا زَيْدٌ) و(مَا ضَرَبْتُ إِلَّا زَيْدًا) و(مَا مَرَرْتُ إِلَّا بِزَيْدِ).

وأقول: اعلم أن للاسم الواقع بعد (إلَّا) ثَلاَّئَةَ أحوالي:

الحالة الأولى: وجوب النصب على الاستثناءِ.

الحالة الثانية: جواز إتباعه لما قبل (إلَّا) على أنه بَدَلٌ منه مع جواز نصبه على الاستثناءِ.

الحالة الثالثة: وجوب إجرائه على حسب ما يقتضيه العامل المذكورُ قبل (إلَّا).

وبيان ذلك أن الكلام الذي قبل (إلَّا) إما أن يكون تَامَّا مُوجَبًا، وإمَّا أن يكون تَامَّـا مَنْفِيًّا، وإما يكون ناقصًا و لا يكون حينئذ إلا منفيًّا.

ومعنى كون الكلام السابق تامًا: أن يُذْكَرَ فيه المستثنى منه، ومعنى كونه ناقصًا: ألَّا يُذْكَرَ فيه المستثنى منه، ومعنى كونه مو جبًا: ألا يسبقه نفي أو شبهه، وشِبْهُ النفي:النَّهْيُ، والاستفهام، ومعنى كونه منفيًّا: أن يسبقه أحد هذه الأشياء.

| (قَالَ). | :(, | (س | ) في | ١) |
|----------|-----|----|------|----|



فإن كان الكلام السابق تامًا مُوجبًا وَجَبَ نَصبُ الاسْمِ الواقع بعد (إِلَّا) على الاستثناء نحو قولك: (قَامَ الْقَوْمُ إلا زَيْدًا) وقولك: (خَرَجَ النَّاسُ إلا عَمْرًا) فزيدًا وعمرًا: مستثنيان من كلام تام لذكر المستثنى منه - وهو (القوم) في الأول و(الناس) في الثاني - والكلام مع ذلك مُوجَبُّ لعَدَمِ تقدُّم نفي أو شبهه؛ فوجب نصبها، وهذه هي الحالة الأولى.

وإن كان الكلام السابق تامًّا منفيًّا جاز فيه الإتباعُ على البدَلية أو النصب على الاستثناء، نحو قولك: (مَا قَامَ الْقَوْمُ إلا زَيْدٌ) فزيد: مستثنى من كلام تام لذكر المستثنى منه، وهو القوم، والكلام مع ذلك منفيٌّ لتقدم (ما) النافية؛ فيجوز فيه الإتباع؛ فتقول: (إلَّا زَيْدٌ) بالرفع؛ لأن المستثنى منه مرفوع، وبدل المرفوع مرفوع، ويجوز فيه على قلة النصبُ على الاستثناء؛ فتقول: (إلَّا زَيْدًا) وهذه هي الحالة الثانية.

وإن كان الكلام السابق ناقصًا، ولا يكون إلا منفيًا، كان المستثنى على حسب ما قبل (إلّا) من العوامل؛ فإن كان العامل يقتضي الرفع على الفاعلية رفعته عليها، نحو: (ما حضَرَ إلّا عَلِيُّ)، وإن كان العامِلُ يقتضي النصب على المفعولية نصبته عليها، نحو: (مَا رَأَيْتُ إلّا عَلِيًّا)، وإن كان العامل يقتضي الجر بحرف من حروف الجر جررته به، نحو: (ما مَرَرْتُ إلّا بزيدٍ) وهذه هي الحالة الثالثة.





## المستثنى بغير وأخواتها:

لَ قَالَ: وَالْـمُسْتَثْنَى بِسِوَى، وَسُوَى، وَسَوَاءٍ، وَغَيْرٍ يَجْرُور لا غَيْرُ.

وأقول: الاسم الواقعُ بعد أداة من هذه الأدوات الأربعة يجب جَرُّهُ بإضافة الأداة إليه، أما الأداةُ نفسُها فإنها تأخذ حكم الاسم الواقع بعد (إلَّا) على التفصيل الذي سبق:

فإن كان الكلام تامًّا موجبًا نصبتها وجوبًا على الاستثناء، نحو: (قَامَ الْقُوْمُ غَيْرُ زَيْدٍ)، وإن كان الكلام تَامًّا منفيًا أتبعتَها لما قبلها أو نصبتها، نحو: (مَا يَزورُني أَحَدٌ غَيْرُ الأَخْيَارِ)، أو: (غَيْرَ الأَخْيَارِ)، وإن كان الكلام ناقصًا مَنْفِيًّا أجريتها على حسب العوامل، نحو: (لا تتَّصِلْ بِغَيْرِ الأَخْيَارِ).



### المستثنى بعدا وأخواتها:

لَّ قال: والْـمُستَثْنَى بِخَلاَ، وَعَدَا، وَحَاشَا، يَجُوزُ نَصْبُهُ وَجَرُّهُ، نحو: (قَـامَ القَـوْمُ خَـلَا زَيْدًا، وَزَيْدٍ) و(عَدَا عَمْرًا وعَمْرٍو)، و(حَاشَا بَكْرًا وَبِكْرٍ).

وأقول: الاسمُ الواقع بعد أداةٍ من هذه الأدواتِ الثلاثة يجوز لك أن تنصبه، ويجوز لك أن تنصبه، ويجوز لك أن تجره، والسَرُّ في ذلك أن هذه الأدوات تستعمل أفعالًا تارة، وتستعمل حروفًا تارة أخرى على ما سبق، فإن قدَّرْتَهُنَّ أفعالًا نَصَبْتَ ما بعدها على أنه مفعول به، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا، وإن قدَّرتهن حروفًا خفضت ما بعدها على أنه مجرور بها.

ومحلُّ هذا التردد فيها إذا لم تتقدم عليهنَّ (ما) المصدرية؛ فإن تقدمت على واحدة منهن (ما) هذه وَجَبَ نصب ما بعدها، وسببُ ذلك أن (ما) المصدرية لا تدخُلُ إلا على الأفعال؛ فهنَّ أفعالُ البتة إن سبقتهنَّ، فنحو: (قام القومُ خلا زيد) يجوز فيه نصب (زيد) وخفضه، ونحو: (قام القوم ما خلا زيدًا) لا يجوز فيه إلَّا نصب (زيد) والله الله وأعلى وأعلى.

#### - أسئلة على ما تقدم:

لم ما هو الاستثناء لغة واصطلاحًا؟ ما [هي] (۱) أدوات الاستثناء؟ إلى كم قسم تنقسم أدوات الاستثناء؟ كم حالة للاسم الواقع بعد إلَّا؟ متى يجب نصب الاسم الواقع بعد إلَّا ؟ متى يجوز نصب الاسم الواقع بعد إلَّا وإتباعه لما قبلها؟ ما معنى كون الكلام تامًا؟ ما معنى كون الكلام منفيًا؟ ما حكم الاسم الواقع بعد سوى؟ كيف تعرب سواء؟ ما حكم الاسم الواقع بعد خلا؟



<sup>(</sup>١) في الأصل (هو)، والمثبت من (س).



### شروط إعمال ( لا ) عمل إن:

لَّ قال: (باب «لا») اعْلَمْ أن (لا) تَنْصِبُ النكرَاتِ بغَيْرِ تَنْوِين إِذَا بَاشَرَتِ النكرَة وَلَمْ تَتَكَرَرُ (لَا) نحو: (لا رَجُلَ في الدَارِ).

وأقول: اعلم أن (لا) النافية للجنس تعمل عمل (إن) فتنصب الاسم لفظًا أو محلًا (١٠) وترفع الخبر.

وهي لا تعمل هذا العمل وجوبًا إلا بأربعة شروط:

الأول: أن يكون اسمها نكرة.

الثاني: أن يكون اسمها متصلًا بها: أي غير مفصول منها ولو بالخبر.

والثالث: أن يكون خبرها نكرة أيضًا.

والرابع: ألا تتكرر (لا).

ثم اعلم أن اسم (لا) على ثلاثة أنواع:

الأول: المفرد، والثانى: المضاف إلى نكرة، والثالث: الشبيه بالمضاف.

أما المفرد في هذا الباب، وفي باب المنادى، فهو: (ما ليس مُضافًا ولا شبيهًا بالمضاف) فيدخل فيه المثنى، وجمعُ التكسير، وجمع المذكر السالم، وجمعُ المؤنث السالم.

<sup>(</sup>١) كقوله تعالى: ﴿وَأَن لَآ إِلَهَ إِلَا هُوَّ فَهَلَ أَنتُد مُسَلِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّاللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللّل

وحكمه أنه يُبنى على ما يُنْصَبُ به: فإذا كان نصبه بالفتحة بُنِيَ على الفتح، نحو: (لا) رَجُلَ في الدار) وإن كان نصبه بالياء - وذلك المثنى وجمع المذكر السالم - بُنِيَ على الياء نحو: (لا رَجُلَيْنِ في الدارِ) وإن كان نصبه بالكسرة نيابة عن الفتحة - وذلك جمع المؤنث السالم - بُنِيَ على [الكسرة] (١) ، نحو: (لا صالحاتِ اليوْمَ). وأما المضافُ فينصب بالفتحة الظاهرة أو بها نابَ عنها، نحو: (لا طالبَ عِلم مَعْقوتٌ).

وأما الشبيه بالمضاف - وهو (مَا اتصَلَ به شيءٌ مِنْ تمام معناه) - فمثلُ المضاف في الحكم: أي ينصب بالفتحة، نحو: (لا مستقيرًا حَالُه بين الناس).

#### **\$ \$ \$**

قال (``): فَإِنْ لَمْ تُبَاشِرْهَا وَجَبَ الرَّفْعُ وَوَجَبَ تَكْرَارُ (لَا) نَحْوُ: (لَا فِي الدَّارِ رَجُـلُ وَلَا امْرَأَةٌ) فإِن تَكَرَّرَت جَازَ إِعْمَالُهَا وَإِلْغَاؤَهَا، فَإِنْ شَغْتَ قُلْت: (لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ ولَا امْرَأَةٌ) وَإِنْ شِئْتَ قُلْت: (لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ وَلَا امْرَأَةٌ).

وأقولُ: قد عرفت أن شروطَ وُجُوبِ عَمَل (لا) عملَ (إنَّ) أربعة، وهذا الكلام في بيان [الحال] (") إذا اخْتَلَ شرط من الشروط الأربعة السابقة.

وبيانُ ذلك أنه إذا وقع بعد (لا) معرفة وجب إلغاءُ (لا) وتكرارها، نحو: (لَا مُحُمَّدٌ زَارَني ولَا بَكْرٌ).

<sup>(</sup>١) في (س): (الكسر).

<sup>(</sup>٢) القائل هو: الإمام ابْنُ آجُرُّوم ﴿ عَلَامُ

<sup>(</sup>٣) في (س): (الحكم).



وإذا فَصَل بين لا واسمِها فاصلٌ ما، وجب كذلك إلغاؤها وتكرارها نحو: لا فِيهَا غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ، فغَوْلٌ: مبتدأ مؤخر، وفيها: متعلق بمحذوف خبر مقدم، و(لا) نافية مهملة.

وإذا تكررت (لا) لم يجب إعمالها، بل يجوز إعمالها إذا استوفت بقية الشروط، ويجوز إهمالها؛ فتقول على الإعمال: (لَا رَجُلَ في الدَّار ولا امْرَأَةً) بفتح رجل وامرأة، وتقول على الإهمال: (لَا رَجُلٌ في الدَّارِ وَلَا امْرَأَةٌ) برفع رجل وامرأة.

#### - أسئلة على ما تقدم:

♦ ما الذي تعمله (لا) النافية للجنس؟ ما شروط وجوب عمل (لا) النافية للجنس؟ إلى
 كم قسم ينقسم اسمُ (لا)؟ ما حكم اسم (لا) المفرد؟ ما هو المفرد في باب (لا) والمنادى؟
 ما حكم اسم (لا) إذا كان مضافًا أو شبيهًا به؟ ما الحكم إذا تكررت (لا) النافية؟ ما الحكم إذا وقع بعد (لا) النافية معرفة؟ ما الحكم إذا فصَلَ بين (لا) واسمها فاصل؟





### - المُنادَى:

لَّ قال: (باب المنادى) المُنَادَى خُسَة أَنْوَاع: المُفْرَدُ العَلمُ، والنَّكِرَةُ المَقْصُودةُ، والنَّكِرَةُ غَيْرُ الْمَقْصُودةِ، وَالْمُضافُ، والشبيهُ بالمضافِ.

وأقول: المنادى في اللغة هو: المطلوب إقبالُه مطلقًا، وفي اصطلاح النحاة هو (المطلوب إقباله بيا أو إحدى أخواتها)، وأخواتُ (يا) هي: الهمزة نحو: (أَزَيْدُ أَقْبِلْ) و(أَيْ) نحو: (أَيْ إبراهيمُ تَفَهَّمْ) و(أيا) نحو:

أَيَا شَجَرَ الْخَابُورِ مَا لَكَ مُورِقًا كَأَنَّكَ لَمْ تَجْزَعْ عَلَى ابْنِ طَرِيفِ

(۱) البيت من الطويل لليلى بنت طريف بن عامر التغلبية الخارجية، ترثي أخا. وقيل: اسمها الفارعة أو فاطمة أو سلمى، شاعرة، من الفوارس، كانت تركب الخيل وتقاتل، وعليها الدَّرْع والمِغْفَر. وهي أخت الوليد بن طريف الشاري، وهو واحد الشُّراة، وهم الخوارج، وإنها سموا بذلك لقولهم: إنا شرينا أنفسنا في طاعة الله، أي بعناها بالجنة حين فارقنا الأثمة الجاثرة.

والبيت من قصيدة طنانة زهاء ثهانية عشر بيتا ترثي فيها أخاها الوليد، وكان رأسا من رءوس الخوارج، وأشدهم بأسا وصولة، وكان بنصيبين والخابور، واشتدت شوكته وطالت أيامه حتى وجه إليه الرشيدُ يزيدَ بن مزيد فقتله وفض جموعه عام ١٧٩. قال ابن خلكان: (كانت تسلك سبيل الخنساء في مراثيها لأخيها صخر).

راجع: أمالي القالي (٢/ ٢٧٤)، والوحشيات (ص٠٥٠)، وحماسة البحتري (٢٧٦-٢٧٧)، والحماسة البحسرية (٢/ ٢٧٣-٢٧٧)، والحماسة السحرية (ص٣٢٧/ رقم ٢٥٠)، ومعاهد التنصيص (٣/ ١٦٠-١٦١)، والأغاني (١٣/ ٩٢ و ٩٦)، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم (ص٣٠٧)، والموازنة (٣/ ٤٩١)، وزهر الأداب (٢/ ٩٦٦)، وهمع الهوامع (رقم ٤٩٤)، والدرر اللوامع (رقم ٤٩٤)، ومغني



و (هَيَا) نحو: (هيا مُحَمَّدُ تعَالَ).

### ثم المنادي على خمسة أنواع:

- ١ المفردُ العَلمُ، وقد مضى في باب (لا) تعريفُ المفرد (١١)، ومثاله: (يا مُحمَّدُ)
   و(يا فاطِمَةُ) و(يا مُحمَّدَانِ) و(يا فاطِمَتان) و(يا مُحمَّدون) و(يا فاطِمَاتُ).
- ٢- النكرة المقصودة؛ وهي: التي يقصد بها واحدٌ معينٌ مما يصحُ إطلاقُ لفظِها عليه، نحو: (يا ظالم) تريد واحدًا بعينه.
- ٣- النكرة غير المقصودة؛ وهي: التي يقصد بها واحدٌ غيرُ معين، نحو قول الواعظ:
   (يَا غَافِلًا تَنبَّهُ)، فإنه لا يريد واحدًا معينًا، بل يريد كل مَنْ يطلق عليه لفظ (غافل).
  - ٤ المضاف، نحو: (يا طَالِبَ العِلْم اجْتَهِدْ).
- الشبيه بالمضاف، وهو: ما اتصل به شيءٌ من تمام معناه، سواءٌ أكان هذا المتصل به أم كان منصوبًا به نحو: (يا حَافظًا درْسَهُ) أم كان منصوبًا به نحو: (يا حَافظًا درْسَهُ) أم كان عَبُرُ ورًا بحرف جريتعلَّقُ به نحو (يا محبًا لِلْخَيْر).



اللبيب (١/ ٣٠١)، وشرح أبيات مغني اللبيب (١/ ٢٧٤)، والعقد الفريد (٣/ ٢٦٩)، وتاريخ الطبري (٣/ ٣٠٨)، والبداية والنهاية (٨/ ٢٣٨)، والبداية والنهاية (٨/ ٢٣٨)، ووفيات الأعيان (٦/ ٣١-٣٤)، واللسان وتاج العروس: (خبر).

والخابور: نَهُرٌ بَيْنَ رَأْسِ عَيْنِ والفُراتِ قاله في التاج. والشاهد فيه: أن (أيا) حرف من حروف النداء.

(١) انظر: (ص ٢٣٥) من الشرح.

(٢) في (س) ومطبوعة دار السلام (ص١٤٩): (مرفوعًا به).



# \_\_ [ حكم المنادي]<sup>(۱)</sup>:

قال: فَأَمَّا الْـمُفْرَدُ العَلَمُ وَالنكِرَةُ المَقْصُودَةُ فَيُبْنيَانِ عَلَى الضَّمِّ مِنْ خَـيْرِ تَنْـوِينٍ، نَحْـوُ
 (يَا زَيْدُ) و(يَا رَجُلُ) والثَّلاثَةُ البَاقِيَةُ مَنْصُوبَة لَإ غَيْرُ.

وأقول: إذا كان المنادى مفردًا أو نكرة مقصودةً فإنه يبنى على ما يرفع به؛ فإن كان يرفع بالضمة فإنه يبنى على الضمة، نحو: (يا مُحَمَّدُ) و(يا فَاطِمَةُ) و(يا رجلُ) و(يَا فَاطِمَاتُ)، وإن كان يرفع بالألف نيابة عن الضمة - وذلك المُثنَّى - فإنه يبنى على الألف، نحو: (يا مُحَمَّدَان) و(يَا فَاطِمَتَانِ)، وإن كان يُرْفَعُ بالواو نيابة عن الضمة - وذلك جُمْعُ المذكر السالم - فإنه يُبنى على الواو نحو: (يا مُحَمَّدُونَ).

وإن كان المنادى نكرةً غير مقصودة أو مضافًا أو شبيهًا بالمضاف فإنه ينصب بالفتحة أو ما ناب عنها نحو: (يا جاهلًا تَعَلَمْ) و(يا كَسُولًا أَقْبِلْ على مَا يَنْفَعُك) ونحو: (يا راغِبَ المجدِ اعْملْ لهُ) و(يا مُحبَّ الرِّفعةِ ثَابِرْ عَلَى السَّعْي) ونحو: (يا راغبًا في السُؤدُدِ لا تَضْجَرْ من العمل) و(يا حريصًا عَلَى الْخَيْر استقم).

<sup>(</sup>١) ساقط من (س) ومن مطبوعة دار السلام (ص١٤٩).



### •أسئلة على ما تقدم:

ما هو المنادى لغة واصطلاحًا؟ ما هي أدوات النداء؟ مَثُلُ لكل أداة بمثال، إلى كم قسم ينقسم المنادى؟ ما هو المفرد ومَثُلُ له بمثالين مختلفين؟ ما هي النكرة المقصودة مع التمثيل؟ ما هو الشبيه بالمضاف؟ إلى كم نوع يَتَنَوعُ الشبيه بالمضاف مع التمثيل لكل نوع؟ ما حكم المنادى المفرد؟ ما حكم المنادى المضاف؟ مَثُلُ لكل نوع من أنواع المنادى الحمسة بمثالين، وأعرب واحدًا منها.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</l>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</l>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</l

#### • المفعول له:

﴾ قال: (باب المفعول من أجله) وهُوَ: الاسْمُ، الْـمَنْصُوبُ، الَّذِي يُـذَكَرُ بَيانًـا لسـبب وُقُوعِ الْـفِعْلِ، نَحوُ: قولِكَ (قَامَ زَيْد إِجْلالًا لِعَمْرٍو) و(قَصَدْتُكَ ابْتِغَاءَ مَعْرُوفِكَ).

وأقول: المفعولُ من أجله - ويقال: (المفعول لأجله)، و(المفعول له) - هو في اصطلاح النحاة عبارة عن (الاسم، المنصوب، الذي يذكر بيانًا لسبب وقوع الفعل).

وقولنا: (الاسم) يشمل الصريح والمؤوَّل به.

ولابُدَّ في الاسم الذي يقع مفعولًا له من أن يجتمع فيه خمسة أمور:

الأول: أن يكون مصدرًا.

والثاني: أن يكون قَلْبيًّا، ومعنى كونه قلبيًّا ألا يكون دالًا على عمل من أعمال الجوارح كاليد واللسان مثل (قراءَة) و (ضرب).

والثالث: أن يكون عِلةً لما قبله.

والرابع: أن يكون مُتَّحِدًا مع عامله في الوقت.

والخامس: أن يَتَّحِد مع عامله في الفاعل.

ومثال الاسم المستجمع لهذه الشروط (تأديبًا) من قولك: (ضرَبْتُ ابْنِي تأديبًا) فإنه مصدر، وهو قلبي؛ لأنه ليس من أعمال الجوارح، وهو عِلَّةٌ للضرب، وهو متحد مع (ضربت) في الزمان، وفي الفاعل أيضًا.

وكل اسم استوفى هذه الشروط [جاز] (١) فيه أمران: النصب، والجر بحرف من حروف الجر الدالة على التعليل كاللام.

### واعلم أن للاسم الذي يقع مفعولًا لأُجْلِهِ ثلاث حالاتٍ:

الأولى: أن يكون مقترنًا بأل.

الثانية: أن يكون مضافًا.

الثالثة: أن يكون مجردًا من (أل) ومن الإضافة.

وفي جميع هذه الأحوال يجوز فيه النصبُ والجِرُّ بحرف الجر، إلا أنه قد يترجح أحد الوجهين، وقد يستويان في الجواز.

فإن كان مقترنًا بأل فالأكثر فيه أن يُجَرَّ بحرف جر دالِّ على التعليل، نحو: (ضَرَبْتُ ابني لِلتَّأْدِيبِ) ويقلُّ نصبُه.

وإن كان مضافًا جاز جوازًا متساويًا أن يُجَرّ بالحرف وأن ينصب، نحو: (زُرْتُكَ مَحَّبَةَ أَدَبِكَ).

(١)في (س): (يجوز).



وإن كان مجردًا من (أل) ومن الإضافة فالأكثر فيه أن ينصب، نحو: (قُمْتُ إجْلَالًا للهُ سُتَاذِ) ويقل جَرُّه بالحرف، والله أعلم.

### - أسئلة على ما تقدم:

ما هو المفعول لأجله؟ ما الذي يشترط في الاسم الذي يقع مفعولًا لأجله؟ كم حالة للاسم الواقع مفعولًا له؟ ما حكم المفعول له المقترن بأل والمضاف؟ مَثِّلْ بثلاثة أمثلة للمفعول لأجله بشرط أن يكون الأول مقترنًا بأل والثاني مضافًا والثالث مجردًا من أل والإضافة، وأعرب كل واحد منها، وبيِّن في كل مثال ما يجوز فيه من الوجوه مع بيان الأرجع إن كان.

#### - المفعول معه:

لَّ قَالَ: (باب المفعول معه) وَهُوَ: الاسْم، المَنْصُوبُ، الَّذِي يُذْكَرُ لِبَيَانِ مَـنْ فُعِـلَ مَعَـهُ الْفِعْلُ، نحو قَوْلِكَ: (جَاءَ الأَمِيرُ والْجَيْشَ) و(استوى الماءُ والْخَشَبَةَ).

وأقول: المفعول معه عند النحاة هو (الاسم، الفضلة، المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه، الدَّالُّ على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها، المسبوق بواو تفيد المعية نصًا).

فقولنا: (الاسم) يشمل المفرد والمثنى والجمع، والمذكر والمؤنث، والمراد به: الاسم الصريح دون المؤوَّل، وخرج عنه الفعل والحرف والجملة.

وقولنا: (الفضلة) معناه أنه ليس رُكْنًا في الكلام؛ فليس فاعلًا، ولا مبتدأ، ولا خبرًا، وخرج به العمدة، نحو: (اشترك زَيْدٌ وَعَمْرٌو).

وقولنا: (المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه) يَدُلُّ عـلى أن العامـل في المفعول معه على ضربين:

الأول: الفعل، نحو: (حَضَرَ الأَمِيرُ وَالْجَيْشَ).

الثاني: الاسْمُ الدال على معنى الفعل المشتملُ على حروفه، كاسم الفاعل في نحو (الأَمِيرُ حَاضِرٌ وَالْجَيْشَ).

وقولنا: (المسبوق بواو هي نص في الدلالة على المعية، يخرج به الاسمُ المسبوقُ بـواو ليست نصًّا في الدلالة على المعية، نحو: (حضر محمدٌ وخالدٌ).

### واعلم أن الاسم الواقع بعد الواو على نوعين:

١ - ما يتعين نَصْبُهُ على أنه مفعولٌ مَعه.

٢- ما يجوز نَصْبُهُ على ذلك وإِتْباعُه لما قبله في إعرابه معطوفًا عليه.

أما النوع الأوَّل فمحلَّه إذا لم يصحَّ تشريكُ ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، نحو: (أنا سَائرٌ والْحَبَلَ) ونحو: (ذَاكَرْتُ وَالمِصْبَاحَ) فإن الجبل لا يصح تشريكه للمتكلم في السير، وكذلك المصباح لا يصح تشريكه للمتكلم في المذاكرة، وقد مَثَّلَ المؤلف لهذا النوع بقوله: (اسْتَوَى المَاءُ والْخَشَبَةَ).

وأما الثاني فمحله إذا صحَّ تشريكُ ما بعد الواو لما قبلها في الحكم نحو: (حَضَرَ عَلِيٌّ وَمُحَمَّدٌ) فإنه يجوز نصب (محمد) على أنه مفعول معه، ويجوز رفعه على أنه معطوف على (عليٍّ)؛ لأن محمدًا يجوز اشتراكه مع عليٍّ في الحضور، وقد مَثْلَ المؤلف لهذا النوع بقوله: (جَاءَ الأَمِيرُ وَالْجَيْشَ).



#### أسئلة على ما تقدم:

ما هو المفعول معه؟ ما المراد بالاسم هنا؟ ما المراد بالفَضْلَة؟ ما الذي يعمل في المفعول معه؟ إلى كم قسم ينقسم المفعول معه؟ مَثِّلُ للمفعول معه الذي يجب نصبه بمثالين، مَثِّلُ للمفعول معه الذي يجوز نصبه وإتباعه لما قبله بمثالين، أعرب المثالين اللذين في كلام المؤلف، وبيّن في كل مثال منها من أي نوع هو.



قال<sup>(۱)</sup>: وَأَمَّا خَبَرُ (كـانَ) وَأَخَواتِهَا وَاسْـمُ (إِنَّ) وَأَخَواتِهَا فَقَـدْ تَقَـدَّمَ ذِكْرُهُمَا في الْـمَرْفُوعَاتِ، وَكَذلِكَ التَّوابِعُ؛ فَقَدْ تَقَدَّمَتْ هُنَاكَ.

وأقول: من المنصوبات اسمُ (إن) وأخواتها (٢)، وخبرُ (كان) وأخواتها (٢)، وتابعُ المنصوبِ (١)، وقد تقدم بيان ذلك في أبوابِه؛ فلا حاجة بنا إلى إعادة شيء منه.



<sup>(</sup>١) القائل هو: الإمام ابْنُ آجُرُّوم عِلْه.

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص ١٦٢) من الشرح، اسم إن وأخواتها.

<sup>(</sup>٣)انظر: (ص ٩٥٩) من الشرح، خبر كان وأخواتها.

<sup>(</sup>٤) انظر: (ص ١٧١) من الشرح، تابع المنصوب.



قال: (باب المخفوضات من الأسماء) الْمَخْفُوضَاتُ ثَلاَثَة أَنُواعٍ: تَخْفُوضٌ بالْمَخْفُوض. بالْمَخْفُوض.

وأقول: الاسمُ المخفوضُ على ثلاثةِ أنواع؛ وذلك لأنَ الخافضَ له إما أن يكون حرفًا، من حروف الخفض التي سبق بيانها، في أوَّل الكتاب والتي سيذكرها المؤلفُ بعد ذلك (۱) و ذلك نحو: (خالد) من قولك: (أَشفَقتُ عَلَى خَالِدٍ) فإنه مجرور بعَلَى، وهو حرف من حروف الخفض، وإما أن يكون الخافض للاسم إضافة اسم قَبلَهُ إليه، ومعنى الإضافة: نسبة الثاني للأول، وذلك نحو: (محمد) من قولك: (جَاءَ غُلامُ مُحَمَّدٍ) فإنه مخفوضٌ بسبب إضافة (غلام) إليه، وإما أن يكون الخافضُ للاسم تَبَعِيَّته لاسم مخفوض: بأن يكون نعتًا له، نحو: (الفاضل) من قولك: (أَخَذْتُ العلم عن محمدِ مخفوض: بأن يكون نعتًا له، نحو: (الفاضل) من قولك: (أَخَذْتُ العلم عن محمدِ الفَاضِلِ) أو معطوفًا عليه، نحو: (خالد) من قولك: (مَرَرْتُ بمُحَمَّدٍ وَخالِدٍ) أو غير هذين من التوابع



<sup>(</sup>١)انظر: (ص ٢٤٧) من الشرح.

<sup>(</sup>٢) في (س) زيادة: (التي سبق ذكرها).



قال: فَأَمَّا المَخْفُوضُ بِالحَرْفِ فَهُوَ: مَا يُخْفَضُ بِمِنْ، وَإِلَى، وَعَن، وَعَلَى، وَفِي، وَرُبَّ، وَالْبَاء، وَالْلَامِ، وَحُرُوفِ الْقَسمِ، وهِيَ: الْوَاوُ، والْبَاء، والتاء، [و] (البِوَاوِ رُبَّ، وَبِمُذْ، وَمُنْذ.

وأقول: النوع الأول من المخفوضات: المخفوضُ بحَرْفٍ من حروف الخفض؛ وحروف الخفض كثرة:

منها: (مِنْ) ومن معانيها الابتداء، وتجر الاسم الظاهر والمضمر، نحو قول تعالى: (مِنْ وَجِ ﴾ [الأحواب:٧].

ومنها: (إلى) ومن معانيها الانتهاء، وتجرُ الاسم الظاهر والمضمر أيضًا، نحو قوله تعالى: ﴿ إِلَى اللَّهِ مُرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ٤٨].

ومنها: (عَنْ) ومن معانيها [المجاوزة] (٢)، وتجر الاسم الظاهر والضمير أيضًا، نحو قوله تعالى: (لَقَدْ رَضِي اللهُ عَنِهُ المُؤْمِنِينَ ) [الفتح: ١٨]، وقوله: (رَضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنَهُ ﴾ [الفتة: ١١٩]،

ومنها: (عَلَى) ومن معانيها الاستعلاء، وتجر الاسم الظاهر والمضمر أيضًا، نحو قوله تعالى: (وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ تُحْمَلُونَ (الله المنون:٢٢].

(١) في (س): (أَوْ).

(٢) في (س): (المجاورة).

ومنها: (فِي) ومن معانيها الظرفية، وتجر الاسم الظاهر والضمير أيضًا، نحو قوله تعالى: (وَفِ ٱلسَّمَاءِ رِزْفَكُرُ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ومنها: (رُبَّ) ومن معانيها التقليل، ولا تجر إلا الاسم [الظاهر](١)، نحو قولك: (رُبَّ رَجُلِ كَرِيم لَقِيتُهُ).

ومنها: (الباءُ) ومن معانيها التَّعْدِيةُ، وتجر الاسم الظاهر والضمير جميعًا، نحو قوله تعالى: (لَنَذْهَ بَنُ بِاللَّذِيُّ ﴾[البقرة:١٧].

ومنها: (الكاف) ومن معانيها التَّشْبِيه، ولا تجر إِلَّا الاسم الظاهر، نحو قوله تعالى: (مَثَلُ نُورِهِ -كَيِشَكُوْقِ ﴾[النور:٣٥].

ومنها: حروفُ القسمِ الثلاثة - وهي: الباءُ، والتاءُ، والـواو - وقـد تكلمنـا عليهـا كلامًا مُسْتَوْفي في أول الكتاب (٢)؛ فلا حاجة بنا إلى إعادة شيءٍ منه.

ومنها: واو (رُبُّ) ومثالهًا قول امرئ القيس:

\*وَلَيْلِ كَمَوْجِ الْبَحْرِ أَرْخَى شُدُولَهُ\*

<sup>(</sup>١) في (س): (الظاهر النكرة).

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص ٢٢) من الشرح.

<sup>(</sup>٣) شطر بيت من الطويل، تتمته: (عَلَيَّ بِأَنْوَاعِ الْهُمُومِ لِيَبَثِلِ) لامرئ القيس في (معلقته) (رقم البيت ٤٤) بشرح الأنباري (ص٧٤)، وشرح الزَّوْزَني (ص٣٧) وديوانه (ص١٨). وهو من شواهد شرح التسهيل



#### وقوله أيضًا:

## \*وَبَيْضَةِ خِدْرٍ لَا يُرَامُ خِبَاؤُهَا\*

(٣/ ١٨٧)، ومغني اللبيب (٤/ ٣٨٦)، وشرح أبيات المغني (٦/ ١١٤)، وأوضح المسالك (٣/ ١٨٤)، وأوضح المسالك (٣/ ص٥٧ رقم ٣١٤)، وشرح الأشموني (٣/ ٣٣٤/ رقم ٥٧٨) بتحقيق الشارح.

وقوله: كموج البحر: شبه الليل بموج البحر في شدة هوله وظلمته. سدوله: ستوره. ليبتلي: ليختبر ما عندي من الصبر والجزع.

والمعنى: رب ليل عظيم الهول والخوف أسدل عليَّ ستور ظلامه مع أنواع الهموم والأحزان؛ ليختبر ما عندي من الشجاعة والاحتمال والصبر، أو الجزع والفزع، قطعته ولم أبال بشيء.

والشاهد فيه: قوله: (وليل)، حيث جر (ليل) برب المحذوفة بعد الواو.

وفي الخلاصة:

وَحُدِفَتْ رُبَّ فَجَرَّتْ بَعْدَ بَدْ لَ وَالْفَا وَبَعْدَ الْوَاوِ شَاعَ ذَا الْعَمَلْ

(١) شطر بيت من الطويل، تتمته: (تَمَتَّعْتُ مِنْ لَمُو بِهَا غَيْرَ مُعْجَلِ) لامرئ القيس في معلقته (رقم البيت ٢٣) بشرح الأنباري (ص٤٨)، و «شرح الزَّوْزَني (ص٢٤) و «شرح القصائد العشر للتبريزي (ص٢٣)، و «ديوانه (ص١٣).

والمعنى: رب بيضة خدر، والعرب تشبه المرأة بالبيضة في صيانتها، وقيل: في صفائها ورقتها. لا يرام خباؤها: أي لا يستطاع الوصول إليه لعزها. والخباء: ما كان على عمودين أو ثلاثة، والبيت: ما كان على ستة أعمدة إلى التسعة، والخيمة: ما كان على الشجر. يقول: رب امرأة مخدرة مكنونة، لا تبرز للشمس، ولا يوصل إليها، وصلت إليها وتمتعت منها، أي جعلتها لي بمنزلة المتاع غير مُعجل: غير خائف، أي لم يكن ذلك مما كنت أفعله مرة أو مرتين.

والشاهد فيه: قوله: (وبيضة خدر)، حيث جر (وبيضة) برب المحذوفة بعد الواو.

ومنها: (مُذْ) و(مُنْذُ) وَيَجُرَّانِ الأَزْمَان، وهما يدلان على معنى (من) إن كان ما بعدهما ماضيًا، نحو (مَا رَأَيْتُه مُذْ يَوْمِ الْخَمِيس)، و(مَا كَلَّمْتُهُ مُنْذُ شَهْرٍ)، ويكونان بمعنى (في) إن كان ما بعدهما حاضرًا، نحو (لَا أُكَلِّمُهُ مُذْ يَوْمِنَا)، و(لَا أَلْقَاهُ مُنْذُ يَوْمِنا).

فإن وقع بعد (مذ) أو (منذ) فعلٌ، أو كان الاسم الذي [بعدهما](١) مرفوعًا فهما اسْمَانِ.

**\*\* \*\* \*\* \*\*** 

قال: وَأَمَّا مَا يُخْفَضُ بِالإِضَافَةِ، فَنَحْوُ قَوْلِكَ: (غُلَامُ زَيْدٍ) وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْن: مَا يُقَدَّرُ بِالَّلامِ، وَمَا يُقَدَّرُ بِمِنْ؛ فَالذِي يُقَدَّرُ بِالَّلامِ نَحْوُ: (غُلَامُ زَيْدٍ)، والَّذِي يُقَدَّر بِمِنْ، نَحْوُ: (غُلَامُ خَرِّ) و(بَابُ سَاجٍ) و(خَاتَمُ حديدٍ).

وأقول: القسم الثاني من المخفوضات: المخفوضُ بالإضافة، وهو على ثلاثةِ أنـواعٍ: ذَكَرَ المؤلف منها نوعين:

الأول: ما تكون [الإضافة](٢) فيه على معنى (مِنْ).

والثاني: ما تكون الإضافة فيه على معنى اللام.

والثالث: ما تكون الإضافة فيه على معنى (في).

أما ما تكون الإضافة فيه على معنى (مِنْ) فَضَابِطُهُ: أن يكون المضاف جُزءًا وَبَعْضًا من المضاف إلى المُناف المؤلف، نحو: (جُبَّةُ صُوفٍ) فإن الجُبَّةَ بعضُ الصوف وجزءٌ منه، وكذلك أمثلة المؤلف.

(١) في (س): (بعده).

(٢) في (س): (بالإضافة).



وأما ما تكون الإضافة فيه على معنى (في) فَضَابِطُهُ: أن يكون المضاف إليه ظَرْفًا للمضاف، نحو قوله تعالى: ﴿بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ ﴾ [سا:٣٣]، فإن الليل ظرف للمكر وَوَقْتُ يقعُ الْمَكُرُ فيه.

وأما ما تكون الإضافة فيه على معنى اللام؛ فَكُلُّ ما لا يصلح فيه أحَدُ النوعين المذكورين، نحو: (غلامُ زَيْدٍ) و(حصِيرُ الْمَسْجِد).

وقد تَرَكَ المؤلفُ الكلام على القسم الثالث من المخفوضات، وهو المخفوض بالتَّبَعِيَّة، وعُذْرُه في ذلك أنه قد سبق القولُ عليه في آخر أبواب المرفوعات مُفَصَّلًا(١)، والله الله أعلى وأعلم وأعزُّ وأكرم.

#### -- أسئلة على ما تقدم:

على كم نوع تَتَنوَّع المخفوضات؟ ما المعنى الذي تدل عليه الحروف:

مِنْ، عَنْ، فِي، رُبَّ، الكَاف، اللام؟ وما الذي يَجُرُّه كُلُّ واحد منها؟ مَثَلُ بمثالين من إنشائك لاسم مخفوض بكل وَاحِدٍ من الحروف:

عَلَى، [الباء](١)، إلَى، واو القسم.

على كم نوع تأتي الإضافة؟ مع التمثيل لكل نوع بمثالين. ما ضابط الإضافة التي على معنى (في)؟ مع التمثيل. على معنى (في)؟ مع التمثيل.



<sup>(</sup>١) انظر: (ص ١٣٤ - وما بعدها) من الشرح.

<sup>(</sup>٢) في (س): (الياء)، وهو تصحيف.



وقد كان الفراغ من كتابة هذا الشرح في ليلة القدر ليلة الخميس (٢٧ من شهر رمضان سنة ١٣٥٣) من الهجرة أعاد الله تعالى علينا من بركاته، آمين.

والحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على صَفْوة الصَّفْوة من خلقه أجمعين وعلى سادتنا آله وصحبه والتابعين ولا عُدْوَان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين.



# نظم الأجرّومية للإمام العمريطي

لِلْعِلْمِ خَرِيْرَ خَلْقِمِهِ وَلِلْتُقَمِي فَمِ نُ عَظ يم شَانِهِ لَمْ تَحْ وِهِ فَأَعْرَبَتْ فِي أَلْحَانِ بِالأَلْحِانِ عَلَى النَّبِيِّ أَفْصَحِ الْحَلاَئِقِ مَن أَتْقَنُوا الْقُرْءَانَ بِالإعْرَابِ جُلُّ الْـوَرَى عَلَى الْـكَلاَم المَخْتَصَــرْ مِنَ الْـوَرَى حِفْظُ اللِّسَانِ الْعَرَبِي وَالشُّانَّةِ الدَّقِيقَةِ المَعَانِي إذِ الْكَلاَمُ دُونَــهُ لَــنْ يُفْهَــكَا كرَّاسَةً لَطِيفَةً شَهِيرَهُ أَلَّفَهَا الْحَبْرُ (ابْنُ ءَاجُرُوم) مَعْ مِا تَرَاهُ مِنْ لَطِيفِ حَجْمِهَا بِالأَصْلِ فِي تَقْريبِ لِلمُبْتَدِي وَزِدْتُهُ فَوَائِدًا بِهَا الغِنَدى فَجَاءَ مِثْلَ الشَّرْحِ لِلْكِتَابِ يَفْهَ مُ قَوْلِي لِاعْتِقَادِ واثِقِي وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ لَمْ يَنْتَفِع مِنَ الرِّيَا مُضَاعِفًا أُجُورَنَا مَن اعْتَنَى بِحِفْظِهِ وَفَهْمِهِ

الحمد لله الّسذِي قَدْ وَقَقَا حَتَّى نَحَتْ قُلُوبُهُمْ لِنَحْوِهِ فَأْشْرِبَتْ مَعْنَى ضَدِيرِ الشَّانِ ثُــةَ الصَّــلاّةُ مَــعَ سَــلاَم لاَئِــقِ مُحَمَّد وَالآلِ وَالأَصْدَحاب وَبَعْدُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَّا اقْتَصِرْ وَكَانَ مَطْلُوبًا أَشَدُّ الطّلَب كَـى يَفْهَمُـوا مَعَانِيَ الْـقُرْءَانِ وَالنَّحْــوُ أَوْلَى أَوَّلًا أَنْ يُعْلَــهَا وَكَانَ خَيْرُهُ كُتْبِهِ الصَّغِيْرَهُ في عُرْبِهَا وَعُجْمِهَا والسرُّوم وَانْتَفَعَـــتْ أَجِلَّــةٌ بعِلْمِهَــا نَظَمْتُهَا نَظْمًا بَدِيعًا مُقْتَدِي وَقَدْ حَدَفْتُ مِنْهُ ما عَنْهُ غِنَى مُ تَمِّمًا لِغَالِبِ الأَبْوابِ سُئِلْتُ فِيهِ مِنْ صَدِيقِ صَادِقِ إذِ الْفَتَى حَسْبَ اعْتِقَادِهِ رُفِعْ فَنَسْ أَلُ المَنَّانَ أَنْ يُجِيرَنَا وَأَنْ يَكُ وِنَ نَافِعً إِعِلْمِ فِ



#### باب الكلام

لِاسْم وَفِعْلِ ثُمَّ حَرْفِ تَنْقَسِمْ
وَالْفَوْلُ لَفْظٌ قَدْ أَفَادَ مُطْلَقًا
وَالْفَوْلُ لَفْظٌ قَدْ أَفَادَ مُطْلَقًا
فَالِاسْمُ بِالتَّنْوِينِ وَالْخَفْضِ عُرِفْ
وَالْفِعْلُ مَعْرُوفٌ بِقَدْ وَالسِّينِ
وَالْفِعْلُ مَعْرُوفٌ بِقَدْ وَالسِّينِ
وَتَا فَعَلْتَ مُطْلَقًا كَجِئْتَ لِي

وَهَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ الْسَكَلِمُ وَالْسَكَلِمُ وَقَدْ وَإِنَّ زَيْسَدًا ارْتَقَسَى وَحَرْفِ خَفْضٍ وَبِلاَمٍ وَأَلِفُ وَحَرْفِ خَفْضٍ وَبِلاَمٍ وَأَلِفُ وَتَسَاءِ تَأْنِيسِثِ مَسِعَ التَّسْكِينِ وَالنَّونِ وَالْسَيَا فِي افْعَلَنَ وافْعَلِي وَالْسَيَا فِي افْعَلَنَ وافْعَلِي إِلاَّ انْتِفَسَا قَبُولِسِهِ الْسَعَلامَةُ السَّعَلامَةُ السَّعَلِي الْمَعْلِي الْمَعْلَمَةُ السَّعْلِي الْمَعْلَمَةُ السَّعْلِي الْمَعْلَمَةُ السَّعْلِي الْمَعْلَمَةُ السَّعْلِي الْمَعْلِي الْمُعْلِي الْمَعْلَمَةُ الْمُعْلِي الْمَعْلِي الْمَعْلَمِي السَّعْلِي الْمُعْلِي الْمَعْلِي الْمُعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي

## بَابُ الإغرَابِ

كَلاَمُهُ مَ لَفُ ظُ مُفِيدٌ مُسْنَدُ الْحَلِمُ الْفُ عَلْمُ مُفِيدٌ مُسْنَدُ الْحَلِمُ الْحُدر الْسَكِلِمُ الْفُسَامُهُ أَرْبَعَ فَ فَلْتُعْتَسِبَرُ وَالكُلُّ عَيْر الجَرَمِ فِي الأَسَايَقَعُ وَالكُلُّ عَيْر الجَرَمِ فِي الأَسَايَقَعُ وَسَائِرُ الأَسْمَاءِ حَيْثُ لاَ شَبَهُ وَصَائِرُ الأَسْمَاءِ حَيْثُ لاَ شَبَهُ وَعَيْدُ ذِي الأَسْمَاءِ مَبْنِي خَدلاً وَعَيْدُ ذِي الأَسْمَاء مَبْنِي خَدلاً

وَالْحِلْمَةُ اللَّفْظُ الْمُفِيدُ الْمُفْرَدُ تَقْدِيرًا أو لَفْظَا لِعَامِلٍ عُلِم رَفْعٌ وَنَصْبٌ وَكَذَا جَزْمٌ وَجرْ وَكُلُّهَا فِي الْفِعْلِ وَالْخَفْضُ امْتَنَعْ قَرَّبَهَا مِسنَ الحُسرُوْفِ مُعْرَبَهُ مُضَارِع مِنْ كُلِّ نُونٍ قَدْ خَلاَ

### بَابُ عَلاَمَاتِ الإغرَابِ

كسذَاكَ نُسؤنٌ ثَابِستٌ لاَ مُنْحَسذِفُ وَجَمْسعِ تَكْسِيرٍ كَجَساءَ الأَعْبُسدِ وَجَمْسعِ تَكْسِيرٍ كَجَساءَ الأَعْبُسدِ وَكُسلٌ فِعْسلٍ مُعْسرَبٍ كيَساتِي كَالصَّسا لِحُونَ هُسمُ أُولُسو المَكَسادِمِ

لِلرَّ فَعِ مِنْهَا ضَمَّةٌ وَاوٌ أَلِفُ فَالضَّمَّ فِي اسْمٍ مُفْرَدٍ كَأَحْمَدِ وَجَمْعِ تَأْنِيسِثٍ كَمُسْلِهَاتٍ وَالْوَاوُ فِي جَمْعِ اللَّكُورِ السَّالِمِ



كَمَا أَتَتْ فِي الخَمْسَةِ الأَسْمَاءِ
أَبُّ أَخٌ حَمَّ وَفُولَ ذُو جَرَى
أَبُّ أَخٌ حَمَّ وَفُولَ ذُو جَرَى
وَفِي مُثَنَّى نَحْوُ زَيْدَانِ الأَلِفْ
بِسيفْعَلانِ تَفْعَسلانِ أَنْستُمَا
وَتَفْعَلِسينَ تَسرْحَمِينَ حَسالي

وَهْ يَ الَّتِ يَ الَّتِ عَلَى الْسولاءِ كُسلُّ مُضَافًا مُفْسرَدًا مُكَسبَّرًا وَالنُّونُ فِي المُضَارِعِ الَّذِي عُرِفْ وَيَفْعَلُ وَنَ مَعْهُ لَا فَعَلُ وَنَ مَعْهُ لَا وَاشْتَهَرَتْ بِالْسخَمْسَةِ الأَفْعَالِ وَاشْتَهَرَتْ بِالْسخَمْسَةِ الأَفْعَالِ

## بَابُ عَلاَمَاتِ النَّصْب

لِلنَّصْبِ خُسُّ وَهْ يَ فَتْحَةٌ أَلِفْ فَانْصِبْ خُسُّ وَهْ يَ فَتْحَةٌ أَلِفْ فَانْصِبْ بِفَتْحٍ مَا بِضَمِّ قَدْ رُفِعْ وَاجْعَلْ لِنَصْبِ الْحَمْسَةِ الأَسْمَ اللَّفْ وَالنَّصْبُ فِي الإَسْمِ الَّذِي قَدْ ثُنيًا وَالْخَمْسَةُ الأَفْعَالُ حَيْثُ تَنْتُصِبْ وَالْخَمْسَةُ الأَفْعَالُ حَيْثُ تَنْتُصِبْ

كَسْرٌ وَيَاءٌ ثُمَّ نُونٌ تَنْحَذِفْ إِلاَّ كَهِنْكَذِفْ فَنَحُد فَ مُنِسع إلاَّ كَهِنْدَاتٍ فَفَتْحُده مُنِسع وَانْصِبْ بِكَسْرٍ جَمْعَ تَأْنِيثٍ عُرِف وَانْصِبْ بِكَسْرٍ جَمْعَ تَأْنِيثٍ عُرِف وَجَمْع تَأْنِيثٍ عُرِف وَجَمْع تَلْذِيرٍ مُصَدحَّح بِيَسا فَجَذْفُ نُونِ الرَّفْع مُطْلَقًا يَجِبْ

## بَابُ عَلاَمَاتِ الخَفْضِ

عَلاَمَةُ الخَفْضِ الَّتِي بِهَا انْضَبَطْ فَاخْفِضْ بِكَسْرٍ مَا مِنَ الأَسْمَا عُرِفْ فَاخْفِضْ بِيَاءٍ كُلَّ مَا بَهَا نُصِبْ وَاخْفِضْ بِفَتْحِ كُلَّ مَا لَمْ يَنْصَرِفْ وَاخْفِضْ بِفَتْحِ كُلَّ مَا لَمْ يَنْصَرِفْ بِالْمُ عَلَّ مَا لَمْ يَنْصَرِفْ فِالْمُعْتِينِ فِالْمُعْتَى وَلَاسْمُ عِلَّتَ يُنِ فَالْمُ لَكُنْ التَّالْنِيثِ أَغْنَتْ وَحُدَهَا وَالْعِلَتَانِ الْوَصْفُ مَعْ عَدْلٍ عُرِفْ وَالْعِلَتَانِ الْوَصْفُ مَعْ عَدْلٍ عُرِفْ وَالْعِلَيْنُ الْتَالِيثُ الْوَصْفُ مَعْ عَدْلٍ عُرِفْ وَالْعِلَيْنِ الْوَصْفُ مَعْ عَدْلٍ عُرِفْ وَهَدِهِ السَثَلِاثُ مَنْ عَدْلٍ عُرِفْ وَهَدِهِ السَثَلِاثُ مَنْ عَدْلٍ عُرِفْ وَهَدِهِ السَثَلِاثُ مَنْ مَعْ عَدْلٍ عُرِفْ وَهَدِهِ السَثَلِاثُ مَنْ مَنْ عَدْلٍ عُرِفْ وَهَدِهِ السَثَلِاثُ مَنْ عَدْلٍ عُرِفْ وَهَدِهِ السَثَلِاثُ مَنْ عَدْلٍ عُرِفْ وَهَدِهِ السَثَلِاثُ مَنْ عَدْلٍ عُرِفْ وَهُ السَعْلَمُ الْسَعَلَمُ الْسَعْلَمُ الْسَعْلَمُ الْسَعْلُمُ الْسُفِي الْسَعْلَمُ الْسَعْلَمُ الْسَعْلَمُ الْسَعْلَمُ الْسَلَّ مَا الْسَعْلَمُ الْسَعْلَمُ الْسَعْلَمُ الْسَعْلَمُ الْسَعْلَمُ الْسَعْلَمُ الْسَعْلَمُ الْسَعْلَمُ الْسَعْلَمُ الْسُعْلَمُ الْسَعْلَمُ الْسَعْلَمُ الْسَعْلَمُ الْسَعْلَمُ الْسُعْلَمُ الْسَعْلَمُ الْسُعْلَمُ الْسُعْلِيثُ الْسَعْلَمُ الْسَعْلَمُ الْسَعْلَمُ الْسُعْلَمُ الْسُعْلَمُ الْسُعْلِيْلُ الْسُعْلَمُ الْسُعْلِيْلُ عُلْمُ الْسُعْلِي الْسِعْلَيْلُ الْسُعْلِيْلُ الْسُعِلَمُ الْسَعْلِي الْسُعْلِيْلُ الْسُعْلَمُ الْسُعْلِي الْسُعْلِي الْسُعْلُمُ الْسُعُلِي الْسُعْلِي الْسُعْلِي الْسُعْلِي الْسُعْلِي الْسِعْلِي الْسُعْلِي الْسُعْلِي الْسُعِلَمُ الْسُعْلِي الْسُعْلِي الْسُعْلِي الْسُعْلِي الْسُعْلِي الْسُعْلِي الْسُعْلَمُ الْسُعُلِي الْسُعْلِي الْسُعْلِي الْسُعْلِي الْسُعِلَمِ الْسُعْلِي الْسُعْلَمُ الْسُعْلِي الْسُعْلِي الْسُعْلَمُ الْسُعُلِمُ الْسُعُلِمُ الْسُعِلَمُ الْسُعُلِمُ الْسُعُلِمُ الْسُعُلِمُ الْسُعُلِمُ الْسُعُلِمُ الْسُعْلِمُ الْسُعْلِمُ الْسُعُلِمُ الْسُعُلِمُ الْسُعُلِمُ الْسُعُلُمُ الْسُعُلِمُ الْسُعُلِمُ الْسُعُلِمُ الْسُعُلِم

كس رُّ ويَ اء ثُر مَّ فَتْحَةٌ فَقَ طُ فِي رَفْعِهِ بِالضَّمِّ حَيْثُ يَنْصَرِفْ وَالْخَمْسَةَ الأَسْمَا بِشَرْطِهَا تُصِبْ عِمَّا بِوَصْفِ الفِعْلِ صَارَيَتَّصِفْ أَوْ عِلَّةً تُغْنِي عَنِ اثْنَتَ يْنِ وَصِيغَةُ الجَمْعِ الَّذِي قَدِ انْتَهى أَوْ وَزْنِ فِعْلِ أَوْ بِنُونِ وَأَلِفَ وَزَادَ تَرْكِيبًا وَأَسْاءَ الْصَعَجَمْ

#### نظم الآجرّومية للإمام العمريطي

فَإِنْ يُضَفْ أَوْ يَأْتِ بَعْدَ أَلْ صُرِف

## كَـذَاكَ تَأْنِيتٌ بِـمَا عَـدَا الأَلِـفُ

## بَابُ عَلاَمَاتِ الْجَزْم

واجَدُوْهُ فِي الأَفْعَالِ بِالسُّكُونِ فَحَدُفُ نُونِ الرَّفْعِ قَطْعًا يَلْزَمُ فَوَالرَّفْعِ قَطْعًا يَلْزَمُ وَبِالسُّكُونِ اجْزِمْ مُضَارِعًا سَلِمْ وَبِالسُّكُونِ اجْزِمْ مُضَارِعًا سَلِمْ السَّابِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللِمُلْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ ال

أَوْ حَدُذِ حَرْفِ عِلَّةٍ أَوْ نُسونِ فِي الْحُمْسَةِ الْأَفْعَ الِ حَيْثُ ثُجُرزَمُ مِنْ كَوْنِهِ بِحَرْفِ عِلَّةٍ خُستِمْ وَجَرْزُمُ مُعْتَلِّ بِهَا أَنْ تَنْحَدِفْ وَمَا سواهُ فِي السَّلاَثِ قَدَرُوا بِعِلَّةٍ وغَسِيرُهُ مِنْهَا سَدِمُ فَنَحُو قَاضٍ والْفَتَى بِهَا عُرِف فيها وَلكِنْ نَصْبُ قاضٍ يَظْهَرَ فيها وَلكِنْ نَصْبُ قاضٍ يَظْهَرَ في الْمِيمِ قَبْلَ الْهَاءِ مِنْ غُلاَمِي

فَصْلٌ

بِالْسحَرَكَاتِ أَوْ حُرُوفِ تَقْرُبُ وَهْدِيَ الَّتِدِي مَرَّتْ بِضَمَّ تُرْفَعُ فَنَصْسبُهُ بِلْفَستْحِ مُطْلَقًا يَقَعِ وَالْسفِعْلُ مِنْهُ بِالسُّكُونِ مَنْجَزِمْ وَالْسفِعْلُ مِنْهُ بِالسُّكُونِ مَنْجَزِمْ وَعَسيْرُ مَصْسرُوفٍ بِفَتْحَةٍ يُجُرِّ بِحَذْفِ حَرْفِ عِلَّةٍ كَمَا عُلِمْ وَهْدِيَ المُثَنَّى وَذُكُورَ تُجْمَعُ المُعْرَبَاتُ كُلُّهَا قَدْ تُعْسرَبُ فَا الْمُعْرَبَاتُ كُلُّهَا قَدْ تُعْسرَبُ فَا الْمُعَالَّ الْمُسَا أَرْبَعُ وَكُلُّ مَا بِضَمَّةٍ قَدِ ارْتَفَعْ وَخَفْضُ الإسْمِ مِنْهُ بِالْكَسْرِ الْتُزِمْ لَكِنْ كَهِنْدَاتِ لِنَصْبِهِ انْكَسَرْ الْتُزِمْ لَكِنْ كَهِنْدَاتِ لِنَصْبِهِ انْكَسَرْ لَكِنْ كَهِنْدَاتِ لِنَصْبِهِ انْكَسَرْ وَكُلُّ فِعْلِ كَانَ مُعْتَلاً جُنِمْ وَلَهُ مُرْبَاتُ بِالْحُرُوفِ أَرْبَعُ وَالْمُعْرَبَاتُ بِالْحُرُوفِ أَرْبَعُ وَاللَّهُ وَالْمَعْرَبَاتُ بِالْحُرُوفِ أَرْبَعُ وَالْمُعْرَبَاتُ بِالْحُرُوفِ أَرْبَعُ وَالْمُعْرَبَاتُ بِالْحُرُوفِ أَرْبَعُ وَالْمُعْرَبَاتُ بِالْحُرُوفِ أَرْبَعُ وَالْمُعْرَبَاتُ اللَّهُ وَالْمُعْرَبَاتُ اللَّهُ الْمُعْرَبِينَا اللَّهُ الْمُعْرَبِينَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَبِينَا اللَّهُ الْمُعْرَبِينَا الْمُعْرَبِينَا اللَّهُ الْمُعْرَبِينَا اللَّهُ الْمُعْرَبِينَا اللَّهُ الْمُعْرَبِينَا اللَّهُ الْمُعْرَبِينَا الْمُعْرَبِينَا الْمُعْرَبُونِ الْمُعْرَبِينَا اللَّهُ الْمُعْرَبِينَا الْمُعْرَالِينَا الْمُعْرَالِينَا الْمُعْرَالِينَا الْمُعْرَالِينَا الْمُعْرَالِينَا الْمُعْرَالِينَا الْمُعْرَالِينَا الْمُعْرَالِينَا الْمُعْرَالْمُ الْمُعْرَالِينَا الْمُعْرَالِينَا الْمُعْرَالِينَا الْمُعْرِينَا الْمُعْرَالِينَا الْمُعْرَالِينَا الْمُعْرِقِينَا الْمُعْرِينَا الْمُعْرَالِينَا الْمُعْرِقِينَا الْمُعْرِقِينَا الْمُعْرَالِينَا الْمُعْرِقِينَا الْمُعْرِقِينَا الْمُعْرِقِينَا الْمُعْتِلْمُ الْمُعْمِينَا الْمُعْتِلِلْمُ الْمُعْلِيلِينَا الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرِقِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينِ فَلْمُعِلَالْمُ الْمُعْرِقِينَا الْمُعْرِقِيْلِيلِ الْمُعْمِينَا الْمُعْرِعِيلِي الْمُعْرِعِيلُولِي الْمُعْمِيلُولِ الْمُعْمِيلُولِ



جُمْعًا صَحِيحًا كَالْ مِثَالِ الحَالِي وَخُسَةُ الأَسْمَاءِ وَالأَفْعَالِ الْحَالِي الْحَرِفْ وَنَصْبُهُ وَجَرُّهُ بِالْسِيَاءُ وَالأَفْعَالِ الْمَثَنَّى الْجَمْعُ فِي نَصْبٍ وَجَرِّ وَرَفْعُهُ بِالْسِوَاوِ مَسرَّ وَاسْتَقَرِّ وَالْسَتَقَرِّ وَالْسِتَقَرِ وَالْحِبَنْ بِالأَلِفِ وَالْحَمْسَةُ الأَسْمَا كَهَذَا الْجَمْعِ فِي وَخَفْضٍ وَانْصِبَنْ بِالأَلِفِ وَالْحَمْسَةُ الأَسْمَا كَهَذَا الْجَمْعِ فِي بِنونِهَا وَفِي سَوَاهُ تَنْحَدِفْ وَالْحَمْسَةُ الأَنْعَالُ رَفْعُهَا عَرِفْ بِنونِهَا وَفِي سَوَاهُ تَنْحَدِفْ

## بَابُ المَعْرِفَةِ وَالنَّكِرةِ

وَإِنْ تُسرِ دُ تَعْرِيف الإسْمِ النَّكِرَهُ وَعُصَدِرُهُ وَعُصَدِرُهُ وَعُصَدِرُ وَعُصَدِرُ وَعُصَدِرُ وَعُصَدِ يَكُنَسَى بِهِ عَنْ ظَاهِرٍ فَيَنْتَمِسِي يُكُنَسَى بِهِ عَنْ ظَاهِرٍ فَيَنْتَمِسِي وَقَسَدهُوهُ ثَانيًسا لِمُتَّصِدلُ ثَانِي المَعارِفِ الشَّهِيرُ بِالْعَلَمُ وَأَمُّ عَمْدرٍ و وَأَي سَسعِيدٍ وَأَمُّ عَمْدرٍ و وَأَي سَسعِيدٍ فَلَا أَتَسَى مِنْ لَهُ بِاللَّهُ الْ بِاللَّهُ مَلْ عَلَمُ مُشْعِرُ فَي اللَّهُ الْإِنْ الْمَعَلَمُ وَلَي سَلمَ عَلَمُ اللَّهُ عَمْد وَ وَأَي سَلمَعِيدٍ فَلَا يُسَارِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ ال

فَهْ وَ السّدِي يَقْبَ لُ أَلْ مَسَوَّتُرهُ فِي سِستَةٍ فَسالاً وَلَ مُضَسمَرُ لِلْغَيْسِ والْسحُضُورِ والستَّكَلِمِ لِلْغَيْسِ والْسحُضُورِ والستَّكَلِمِ مُسْستَرِ أَوْ بَسارِزٍ أَوْ مُنْفَصِلْ مُسْتَرِ أَوْ بَسارِزٍ أَوْ مُنْفَصِلْ مَصَالِرَ أَوْ مُنْفَصِلْ مَصَالِرَ أَوْ مُنْفَصِلْ وَمَكَّةٍ وَكَسالَحَرَمُ مُنَّ فَكُنْسِةٌ وَكَسالَحَرَمُ فَكُنْسِةٌ وَعَسيْرُهُ السَّمُ أَوْ لَقَبْ وَالرَّشَيْدِ فَكُنْسِةٌ وَغَسيْرُهُ السَّمُ مَسا لاَ يُشْعِرُ فَلَقَبُ وَالإسْمُ مَسا لاَ يُشْعِرُ وَلَيْ عَسَلُ المَحْسِلُ وَالْمِسْمِ كَالَّذِي وَلَا الْمُسْمِ كَالَّذِي كَسَا تَقُسُولُ إِنْ عَسَلُ المَحسلُ وَالْمُسْمِ كَالَّذِي وَرَابُتُهُ وَالْمَنْ الْمَسَلِ وَالْمُسَافِ وَالْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْم